سلسلة التربية الخاصة

## 4.031 31

تشخيصهوعلاجه



دعت. إيهاب الببلاوي

توزيع : مكتبة زهراء الشرق

4001



سلسلة التربية الخاصة (٢)

# فلق المكفية العندية المكافية المكافية

قسم الصحة النفسية كلية التربية - جامعة الزقازيق

4 . . 1







إهسحاء راني روح ولاقري .. شهيير لالولاجس ولالوثق رافي ورافرتي .. نهر ولحس ونبع ولحناه إلى نروجتي .. ولاحة الرؤماه وفيض ولعڤ، الى البنتى ..



#### فهرس المحتويكات

| القيمال |  |
|---------|--|
|         |  |

#### الموضوع

| AND THE PROPERTY OF THE PROPER | A STATE OF THE PROPERTY AND A |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ - 1<br>44 - Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المقدمـــة<br>الباب الأول : الوحدة النظرية - رؤية تحليلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V<br>1#<br>14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | القصل الأول : الإعاقة البصرية - مفهوم الإعاقة البصرية - أسباب الإعاقة البصرية - أسباب الإعاقة البصرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 - F1<br>F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - خصائص ذوى الإعاقة البصرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 73<br>71<br>74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - مفهوم القلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 07<br>4.Y=11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - النظريات المفسرة للقلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19<br>17<br>7A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | القصل الثالث: العلاج السلوكي – الخلفية العلمية لتطور التحصين التدريجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>دور المعالج فى التحصين التدريجى</li> <li>أشكال التحصين التدريجى</li> <li>دور التحصين التدريجى فى خفض القلق</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141-14<br>14<br>14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | القصل الرابع: العلاج المعسرفي - الخلفية العلمية لتطور العلاج العقلاتي الانفعالي السلركي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1:-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - أهداف العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### تابع فهرس المحتويسات



#### الموصيوع

| 1.4     | - الأنكار اللاعقلانية                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 118     | - خطوات العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي                              |
| 114     | - الفنيات المستخدمة في العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي               |
| 144     | - دور المعالج في العلاج العقلاتي الانفعالي السلوكي                     |
| 111     | - أشكال العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي                              |
| 147     | <ul> <li>دور العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي في خفض القلق</li> </ul> |
|         |                                                                        |
|         | الباب الثاني : الوحدة الإمبيريقية                                      |
| 174-174 | القصل الأول : الخطة والإجراءات                                         |
| 177     | <ul> <li>تحدید المشکلة</li> </ul>                                      |
| \ PV    | <ul> <li>الفروض المقترحة</li> </ul>                                    |
| 174     | - العينــــة                                                           |
| No.     | – الأدوات                                                              |
|         |                                                                        |
| ***-177 | القصل الثاني: البرامج العلاجية                                         |
| 144     | - برنامج العلاج بالتحصين التدريجي                                      |
| 144     | - برنامج العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي                             |
| YF.     | - خطرات التطبيسق                                                       |
| 171     | - الأساليب الإحصائية المستخدمة                                         |
|         |                                                                        |
|         | الفصل الثالث : النتائج والتوصيات                                       |
| F14-FFV | - اختبار صحة الفرض الأول ومناقشة نتائجه                                |
| YPV     | - اختبار صحة الفرض الثاني رمناقشة نتائجه                               |
| 176     | <ul> <li>اختبار صحة الفرض الثالث ومناقشة نتائجه</li> </ul>             |
| Yaf     | - اختبار صحة الغرض الرابع ومناقشة نتائجه                               |
|         | الخليار فناحه الغرض الرابع ومنافسه تناتيه المنافسة                     |
|         |                                                                        |

#### تابع فهرس المحتويسات



#### 

| and the same | becauses |                 | SAN | action in |
|--------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|
|              | į        |                 |                                         |           |
| YoV          |          |                 |                                         | بجاه      |
|              | }        |                 |                                         | •         |
|              |          | • • • • • • • • |                                         | ثجد       |
|              | Į.       |                 |                                         |           |
| Y1V 1        |          | • • • • • • • • |                                         | * * *     |
|              |          |                 |                                         |           |
| 17/          |          |                 |                                         | • • •     |
|              | ļ        |                 |                                         |           |
|              |          |                 |                                         |           |
| TAE-IYI      |          |                 |                                         |           |
|              |          |                 |                                         |           |
| 1, -1,1      | Į.       |                 |                                         |           |
|              | Į.       |                 |                                         |           |
|              |          |                 |                                         |           |
|              | Ì        |                 |                                         |           |
|              | \$       |                 |                                         |           |
|              | 3        |                 |                                         |           |
|              |          |                 |                                         |           |
|              |          |                 |                                         |           |
|              |          |                 |                                         |           |
|              |          |                 |                                         |           |
|              |          |                 |                                         |           |
|              |          |                 |                                         |           |
|              |          |                 |                                         |           |
|              |          |                 |                                         |           |
|              |          |                 |                                         |           |
|              |          |                 |                                         |           |

| اختبار صحة الغرض الخامس ومناقشة نتاثجه             | _  |
|----------------------------------------------------|----|
| اختبار صحة الفرض السادس ومناقشة نتائجه             |    |
| التوصيات                                           | -  |
| البحرث المقترحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |    |
| Tuin Éta Zuuntt antui                              | ŧi |

#### فهرس الملاحيق



#### امه صحيحه ع

| Service and the service and th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
| YAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الملحق الأول : النشرة الإرشادية رقم (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ####                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الملحق الثاني : نموذج لبناء مدرج القلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الملحق الثالث : بطاقة تسجيل خطوات مواجهة القلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الملحق الرابع غوذج رصد الأفكار المثيرة للاضطراب وتصحيح الأفكــــــار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الخاطئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الملحق الخامس : النشرة الإرشـــادية رقم (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ₩. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الملحق السادس : النشرة الإرشــــادية رقم (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T-Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الملحق السابع : النشرة الإرشـــادية رقم (٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الملحق الثامن : النشرة الإرشـــادية رقم (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الملحق التاسع : النشرة الإرشـــادية رقم (٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الملحق العاشر : يطاقة مواجهة الحوار الذاتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7.</b> V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الملحق الحادى عشر : النشرة الإرشادية رقم (٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Y</b> . X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الملحق الثاني عشر: النشرة الإرشادية رقم (٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الملحق الثالث عشر : استمارة التقيميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . <b>T</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الملحق الرابع عشر : النشرة الإرشادية رقم (٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### . 4.4344

الحمد لله الذي بلغ الكمال وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده سيدنا محمد ، إمام كل نبى ، وسيد كل عالم ، وعلى آله وصحبه أجمعسين .

#### وبعــــد ...

الكتاب الذى بين يدي القارئ الكريم هو موضوع الرسالة التى تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه فى الفلسفة (تخصص صحة نفسية) بعنوان "فاعلية العلاج المعرفى والسلوكى فى خفض مستوى القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية"، ونظراً لأهمية الموضوع الذى تناولته الرسالة، فقد آثـر المؤلف أن ينشرها لكى يكن الاستفادة منها لقطاع أكبر من المهتمين بفئة ذوى الإعاقة البصرية من آباء، ومعلمين، وأخصائيين نفسيين، وباحثين .. وغيرهم، وذلك لفهم أحد المشكلات النفسية التى تعانى منها تلك الفئسة، فى الوقت الذى يحتاجون فيه إلى ذلك العون .

نالقلق أساس الإضطرابات والأمراض النفسية ، فهو الأساس لكل اختلالات الشخصية واضطرابات السلوك ، والقلق له منابع عديدة ، فهو قد ينبع من حياة مرت بظروف قاسية وتجارب مؤلمة أو ينبع من التشبث بأهداف غير واقعية أو متناقضة ، أو ينتج من تبنى المرء لإمكانيات وقدرات لاتناسب مع قدراته الفعلية ، متناقضة ، وينتج من تبنى المرء لإمكانيات وقدرات الكافية للحياة .. ويعتبر الشخص ذو الإعاقة البصرية واحداً من هؤلاء الذين جاءوا لهذه الحياة وهو ينقصه عدد الشخص ذو الإعاقة البصرية واحداً من هؤلاء الذين جاءوا لهذه الحياة وهو ينقصه عدد أكثر قلقا عن غيره من المبصرين سامية القطان (١٩٧٤) ، حمدى حسنين (١٩٨٩) ، أكثر قلقا عن غيره من المبصرين سامية القطان (١٩٧٤) ، حمدى حسنين (١٩٨٩) ، وينكلر (١٩٩٣) ، عبدالعزيز الشخص (١٩٩٩) ، أحمد الشافعي (١٩٩٩) ، أميرة الديب عبدالخالق (١٩٩٩) ، أحمد العمري (١٩٩٤) ، رشاد عبدالعزيز (١٩٩٩) ، آمال نوح (١٩٩٥) قالمراهق المعاق بصريا ذو القلق المرتفع يعاني من التشويش الزائسد والخلط الذهني وصعوبة التركيز والانتباه بحيث لايستطيع التفاعل مع المحيطين به ولا مع المبيئة الخارجية بكل متغيراتها ، وفي هذه الخالة إذا ما حاول التحكم في انفعالاته مع البيئة الخارجية بكل متغيراتها ، وفي هذه الخالة إذا ما حاول التحكم في انفعالاته الداخلية فإنه يتشتت أمام البيئة الخارجية . (محروس عبدالخالق ، ۱۹۹۳) ، الاحراك ( ١٩٩٤) ، الداخلية فإنه يتشتت أمام البيئة الخارجية . (محروس عبدالخالق ، ۱۹۹۳)

وهنا يكون أمامه احتمالان للتعايش في الحياة فإما أن ينسحب من عالم المبصرين لكى يحيا في عالمه الخاص الذي تحدده فكرته عن عجزه ، وإما أن يندمج كلية في عالم المبصرين متحديا هذه النظرة إلى عجزه ومحاولا تعريض هذا النقص الذي يشعر به المبصرين متحديا هذه النظرة إلى عجزه ومحاولا تعريض هذا النقص الذي يختار منهم (عبدالسلام عبدالففار ويوسف الشيخ ، ١٩٨٥ : ١٤٠ – ١٤٠) ، والذي يختار منهم لنفسه الاحتمال الثاني، أي الذي لايقبل الاستسلام للعجز والإحسان من الآخرين ويحاول الاندماج في مجتمع المبصرين : يتعين عليه أن يقف وقفة تحد يتصدى فيها للأخطار والعقبات والصراعات التي تواجهه فيؤدي به كل ذلك إلى رفع مستوى القلق لذيه . (سامية القطان ، ١٩٧٤ : ١٩٥ – ١٩٧) إذ أنه أثناء تفاعله هذا قد يشعر بحساسية زائدة تجاه احترام أو عدم احترام الآخرين له ، وقد يفسر الشفقة الزائدة أو المشعور بالنقص في هذه الحالة الشعور بالاضطراب والقلق .

نضيف إلى ذلك أن ذا الإعاقة البصرية يعيش في مجتمع غالبيته من المبصرين وقد يشعر أن أولئك المبصرين يعتقدون أن فقد البصر يعتبر عقابا على أخطاء ارتكبها هو أو ذووه وقد يتأثر بالآراء السائدة بين المبصيرين وهذه الاتجاهات حينما بدركها على نحو سلبي فإنها تجعيله كثير الشكري من الأعراض والمطيباهر التي تدل على القلق: كعدم القدرة على النوم بسبب الأحلام المزعجة والشعور المستمر بالتعب، والخوف من المجهول ، أو البكاء بدون سبب معروف (ابراهيم قشقوش ، ١٩٧٢ : ٩١)، وهذا ما يشير إليه المعرفيون فهم يعتقدون أن القلق ينشأ ويستمر نتيجة لبعض الأفكار والمتعقدات التي تخلو من المنطقية والعقلانية ، حيث يتبنى الناس أهدافا غير واقعية بل ومستحيلة وغالبا ما تتصف بالكمال ولاسيما تلك التي تظهر على شكل رغبة الفرد في أن يكون محبريا من جميع المحيطين به ، وأن يكون كاملا فيما ينجز ، ومثل هذه الأفكار التي لن يستطيع الفرد تحقيقها ستؤدى إلى شعوره بعدم الكفاءة وعدم التيمة والنشل عا يؤدي إلى الاضطراب الانفعالي (68 : Ellis, A. 1977) . كما أكد أيضا المعرفيون على أن العرض الأساسى المميز للقلق هو توقع الفرد للكوارث والشرور وشعوره المستمر بالتهديد النفسي والجسمي والاجتماعي ، فالقبلق يرتبط أساسا بمبالغة الفسرد في تقدير الأخطار الكامنة في الموقف الحسالي أو المحتمل فى المستقبل مما يجعله يشك في قدراته على مواجهة تلك الأخطار ويجعله في حالة . (Greenberg, M. & Beak, A. 1989 : 9 - 13) . تسلق مستمر

وقد قدم المعرفيون فروضا لتفسير الدور المعرفى فى إحداث واستمرار اضطراب القلق ، وإن اختلفوا فى خصوصية هذا الدور ، حيث يؤكد إليس .Ellis, A. الأفكار اللاعقلانية ، ويؤكد بيك .Beak, A على التشويه المعرفى وتحريف التفكير، فى حين يؤكد كيللى .Kelley, G على البناءات الشخصية للفرد، إلا أنهم يتفقون جميعا على أن السلوك المضطرب يرتبط باضطراب المحتوى المعرفى (أفكار - تفسيرات - بناءات) .

لذا فالعلاج المعرفى لا يتطلب فهم اللاشعور لأن المشكلات النفسية قد تحدث نتيجة للعمليات الموقفية العامة مثل عمل الاستنتاجات غير الصحيحة على أساس من المعلومات غير الكافية أو غير الصائبة ونتيجة لعدم التمييز الكافى بين الخيال والحقيقة ، فضلا عن ذلك فإن التفكير يمكن أن يكون غير واقعى بسبب أنه مشتق من مقدمات خاطئة ، كما أن السلوك يمكن أن يكون قاصراً ومؤدياً للفشل لأنه مبنى على اتجاهات غير معقولة (س. باترسون ، ١٩٩٠ ، ٢٩) .

أما أصحاب المدرسة السلوكية فإنهم عندما يبحثون في أسباب القلق فإنهم يركزون عادة على العرامل الخارجية مؤكدين أن أعراض القلق ما هي إلا استجابات تم اكتسابها في مراقف مثيرة أو مؤلمة . (محدوحة سلامة ، ١٩٨٩ : ٣٣) ، لذا فإن العلاج السلوكي يعتمد على فكرة أن العديد من الاضطرابات النفسية هي نتيجة تاريخ سيئ من عمليات الإشراط حدثت خلال تعلم الفرد بشكل أو آخر سلوكاً غير متوافق ومن ثم فالقلق يمكن إبطاله عن طريق إعادة التشريط (هارولد بيتش ، ١٩٩٧ : ٣٧)

وهكذا يتبين من العرض السابق أن مشكلة القلق من المشكلات التى تهدد الأمن النفسى لذرى الإعاقة البصرية مما يؤدى بهم إلى العسديد من مظاهر سوء الترافق ، والاضطراب السلركى ليس هذا فحسب بل قد يؤرق حياتهم الشخصية والاجتماعية ، ما يستحبل معه في كثير من الحالات أداء متطلبات الحياة اليومية ومن ثم وجب إيجاد استراتيجبات علاجية يكن من خلالها مساعدة ذوى الإعاقة البصرية في التغلب على قلقهم حتى لايكون ذلك سبباً في سلسلة طويلة من الأعراض العصابية أو الذهائية ، ولهذا أصبح التدخل أمرا واجبا وحتميا ، من خلال استراتيجيتين علاجيتين لخفض القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية يقومان على مدرستين من أبرز

مدارس العلاج النفسى في العصر الحديث وهما المدرسة السلوكية والمدرسة المعرفية ، تلك الاستراتيجيتان (الفنيتان) هما : التحصين التدريجي Rational Emotive والعلاج العقلاني الانفعالي السلوكي Behaviour Therapy

ومن هذا المنطلق قسوف يتناول الباب الأول عدة قصول يحترى القصل منها على عرض لمفهوم الإعاقة البصرية وأسبابها ، وأهم خصائص ذوى الإعاقة البصرية اللغوية والاجتماعية والانفعالية والنفس حركية . أما الفصل الثانى فيتناول أهم التعريفات التى وردت في ترضيح مفهوم القلق ، وأهم الأعراض المميزة له ، ثم عرض لاهم النظريات المفسرة لاضطراب القلق . بينما يتناول الفصل الثالث العلاج السلوكي والأسباب التى دعت إلى استخدام فنية التحصين التدريبي كأحد العلاجات السلوكية ثم عرضاً للخلفية العلمية للتطورات التى مر بها التحصين التدريجي ، ثم تحديد خطوات العلاج بالتحصين التدريجي ، وما يشتمل عليه من تدريب على الاسترخاء وتحديد للمنبهات المثيرة للقلق ، وكيفية إعداد المدرج الهرمي للقلق ، وكيفية إجراء عملية التحصين ، ثم يأتي الفصل الرابع والذي يتضمن العلاج المعرفي والأسباب التي دعت إلى استخدام العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي ، كأحد الأساليب المعرفية في العلاج ، ثم عرضاً للخلفية العلمية لتطور العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي ، ودور المعالج في العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي ، والفنيات المستخدمة في العلاج ، ودور المعالج في العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي ، ولهنا العلاج العقلاني السلوكي ، ودور المعالج في العلاج العقلاني النفعالي السلوكي ، وله العالج في العلاج العقلاني السلوكي ، وله المعالج في العلاج العقلاني السلوكي ، والفنيات المستخدمة في العلاج ، ودور المعالج في

أما الباب الثانى فيضم الفصل الأول الذى يحتوى على عرض لتحديد المشكلة وصياغة الفروض ، ورصف للعينة ، والأدوات المستخدمة ، أما الفصل الثانى فيتضمن وصف للبرامج العلاجية ، وإجراءات الدراسة ، والأساليب الإحصائية المستخدمة ، بينما يضم الفصل الثالث الأخير عرض للنتائج والتوصيات والبحوث المقترحة .

المؤلف

निक्र स नम क नर न



#### العاقة البصرية

#### مفموم الإعاقة البصرية ،

المعاقون بصريا يشكلون فيما بينهم فئة غير متجانسة من الأفراد، وإن اشتركوا في المعاناة من المشاكل البصرية ، إلا أن هذه المشاكل تختلف في مسبباتها ودرجة شدتها من فرد إلى آخر ، فمن المعاقين بصريا من يعاني من الفقدان الكلي للبصر ، ومنهم من يعاني من الفقدان الجزئي أو من بعض المشاكل البصرية الأخرى ، كذلك منهم من حدثت إعساقته مع الميلاد أو في مرحلة مبكرة جداً من عمره ، ومنهم من حدثت إعاقته في مرحلة متأخرة من العمر ، وقد أدى عدم التجانس هذا إلى تنوع الأساليب والأدوات التي تستخدم في تربية وتعسليم وتأهيل هذه الغئة (كمال سيسالم ، ١٩٨٨ ؛ ٧) من هنا تعددت المفاهيم التي تناولت الإعاقة البصرية .

ومن خلال استعراض التعريفات والمفاهيم التي تشاولت مصطلح الإعاقة اليصرية ، عجد أن هناك أكثر من منظور يتم من خلاله تناول هذا المفهوم ومن بينها ما يلى :

#### ١- الإعاقة البصرية من المنظور النفوى:

هناك ألفاظ كثيرة في اللغة العربية تستخدم للتعريف بالشخص الذي فقد بصره، كالأعمى ، والأكمه ، والكفيف ، والضرير ، والعاجز .

أما كلمة "الأعمى" فقد وردت في القرآن الكريم بمعنين أولهما الضلاله كما جاء في قوله تعالى : ﴿ فيهو هم الأخره أعمم وأصل سبيلا ﴾ (سررة الإسراء : الآية ٧٧) ، وقوله تعالى : ﴿ أولئك الدنين لعنهم الله ها صمهم وأعمم أبحادهم ﴾ (سررة محمد : الآية ٣٣) ، ثم جاءت بمعنى ذهاب البصر كقوله تعالى ﴿ ليس علم الإعمم جرج ولا علم الإعرج جرج ﴾ (سررة النسور : الآية ٣١) ، وقوله ﴿ عبس وتولم أنْ جاءه الأعمم ﴾ (سررة عبس : الآيتان ٢ ، ٢)

كما ورد لفظ " الأكمه " في بعض آيات القرآن الكريم ومنها قوله تعسسالي :

﴿ وأبرِقُ الْأَسْهُمُهُ والْأَبرِصُ وأَحِيمُ الْمُوتَمُ بِإِخْلُ اللَّهُ ﴾ (سورة آل عمران: الآية ٤٩) وقوله ﴿ وتبرقُ الْأَحْمُهُ والْأَبرِصُ بِإِحْانِمُ ﴾ (سورة المائدة: الآية ١١٠)

وكلمة "الأعمى" أصل مادتها "العماء" ، والعماء هو الضلالة ، ويقال العمى في ققدان البصر أو ذهابه أصلاً وفي ققد البصيرة مجازاً ، أما كلمة الأكمد قمأخوذة من "الكمد" وهي العمى الذي يحدث قبل الميلاد ، ويشار بها إلى من يولد أعمى . (عبدالمطلب القريطي ، ١٩٩٦ ؛ ١٧٦)

أما كلمة "الكفيف" فأصلها "الكف" ومعناه المنع ، والكفيف هو من كف يصره أي عمى . (سيد خير الله ، ولطفي بركات ، ١٩٦٧ : ٧ - ٨)

كذلك نجد كلمة "الضرير" فهى بعنى الأعمى ، لأن الضرارة هى العمى ، والرجل الضرير هو الرجل الذى فقد بصره ، والكلمة مأخوذة من الضر ، وهو سوء الحال ، إما فى نفس الشخص لقلة الفضل والعلم والفقد ، وإما فى بدنه لعدم جارحه أو لنقص ، وإما فى حالة ظاهرة من قلة بمال وجاه . (لطفى بركات ، ١٩٧٨ : ٢٠٠٠)

أما كلمة "العاجز" فهى مشهورة الاستعمال في الريف العربى ، والعامة يطلقونها على الكفيف لملاحظتهم أنه قد عجز عن الأشياء التي يستطبعونها هم ، وهي من العجز أي التأخر عن الشيئ وصار في المتعارف اسما للقصور عن فعل الشئ وهو ضد القدرة . (لطفي بركات ، ١٩٨٨ : ١٧)

#### ٢- الاعاقة اليصرية من المنظور التريوى:

على الرغم من الدرر الذى تلعبه التعريفات المختلفة لذوى الإعاقة البصرية إلا أنها ليست مفيدة بشكل خاص للتربويين ، فبعض الأطفسال من ذوى الإعاقات البصرية الشديدة يستخدمون الابصار المتبقى لديهم بشكل مقتدر جدا ، بينما نجد أطفالا آخرين مصابين بإعاقات بصرية بسيطة نسبيا ولكنهم غير قادرين على أن يتعلموا بالطرق التي يتعلم بها المبصرون ، بل أنهم قد يتصرفون كما لو كانوا عميانا، ومن هنا جاءت أهمية أن يكون هناك تعريفات تركسن على ما يعرف "بالابصار الرظيفى" وهذا ما تناولته التعريفات التربوية للإعاقة البصرية . وهذا ما يؤكده هل وجولى . المال العمى والأبصار

الجزئى لا يمكن أن يتم تعريفهما فى ضوء معايير حدة الأبصار وعيوب مجال الرؤية ، واضطرابات أبصار الألوان فقط ، ولكن فى ضوء التعريفات الوظيفية التى هى أكثر عملية وفائدة ، فالطفل الكفيف هو الذى يحتاج تعليما ووسائل لا تتطلب البصر ، وإذا كان لديد ذكاء كاف سيحتاج إلى أن يتعلم بطريقة برايل ، وبالمثل فإن البالغ الكفيف هو غير القادر بأى عمل يكون البصر ضروريا فيد" .

وعليه فالطفل ذر الإعاقة البصرية من رجهة النظر التربوية هو الذى يتعارض ضعف بصره مع تعلمه وإنجازه بشكل مثالى ، ما لم تتم تعديلات فى طرق تقديم خبرات التعلم ، وطبيعة المواد المستخدمة ، أو بيئة التعلم .

(Barraga, N. 1983: 35)

ويعرف أيضا بأنه " من فقد القدرة كلية على الابصار ، أو الذي لم تتع له البقايا البصرية القدرة على القراءة والكتابة العادية حتى بعد استخدام المصححات البصرية ، نما يحتم عليه استخدام حاسة اللمس ، لتعلم القراءة والكتابة بطريقة برايل " (عبدالرحمن سليمان ، ١٩٩٨ ؛ ٤٥)

وعادة ما عيز التربوبون بين فئات مختلفة من المعوقين بصرياً تبعاً لدرجة الإعاقة وما تستلزمه من إتباع طرق ومواد تعليمية معينة ، ومن بين هذه الفئات ماتضمنه التصنيف التالى :

- أ العميان Blind : وتشتمل هذه الفئة العميان كليا عن يعيشون في ظلمه تامة ولايرون شيئا ، والأشخاص الذين يرون الضوء فقط ، والذين يرون الضوء ويكنهم تحديد مسقطه ، والأشخاص الذين يرون الأشياء دون تمييز كامل لها ، وأولئك الذين يستطيعون عد أصابع اليد عند تقريبها من أعينهم وهؤلاء الأشخاص جميعا يعتمدون على طريقة برايل كوسيلة للقراءة والكتابة .
- ب- العمهان وظيفية Functionally Blind ؛ وهم الأشخاص الذين توجد لديهم بقايا بصرية يسكنهم الاستفادة منها في مهارات التوجه والحركة ، ولكنها لاتفي بمتطلبات تعليمهم القراءة والكتابة بالخط العادى ، فتظل طريقة برايل هي وسيلتهم الرئيسية في تعلم القراءة والكتابة .
- جـ- ضعاف اليصر Low individuals : رهم من يتمكنون بصريا من القراءة

والكتابة بالخط العادى سواء عن طريق استخدام المعينات البصرية ، كالمكبرات والنظارات ، أو بدونها (ناصر الموسى ، ١٩٩٢ : ٧)

#### ٣- الإعاقة البصرية من المنظور الاجتماعى :

الكفيف طبقا للمنظرر الإجتماعي هر الشخص الذي لايستطيع أن يجد طريقة دون قيادة أو مساعدة في البيئة غير المعروفة لديد " (عبدالفتاح عثمان ، ١٩٨١ : ٥)

ويذكر دودر . Dodds, A أن الفرد يعد معرقا يصربا من الناحية الاجتماعية ، عندما تمنعه هذه الإعاقة من أن يتفاعل بصورة ناجحة مع العالم المحيط به ، وتحد من قيامه بالرظائف السلركية المختلفة .

وطبقا لهذا المنظور ينظر للفرد الكفيف على أساس قدرته البصرية الضعيفة أو المعدمة واحتياجه إلى المساعدة الأدبية والمادية من المجتمع ، وتعطى هذه المساعدة لمن يقل بصره عن ٦٠/٦ وهذه المساعدة لاترتبط فحسب بحدة الإبصار ولكن أيضا بالأخذ في الاعتبار اتساع أو ضبق مجال البصر ، والتي على أساسها تتحدد الحاجة إلى المساعدة . (لطفي بركات ، ١٩٧٨ : ٥)

#### 3- الإعاقة البصرية من المنظور القانوتى:

يعتمد هذا التعريف بشكل كبير على قياسات حدة الابصار ، والتى بقصد بها "القدرة على قيبر الأشكال برضوح أو قبير التفاصيل على مسافة محددة وغالبا ما تقاس حدة الابصار بقراءة حروت أو أعداد أو رموز أخرى من خريطة على بعد (٢٠) قدما". (Heward, W. & Orlansky, M., 1992: 333)

والتعريف القانونى لكف البصر يقصد به تلك الحالات التى تتراوح ما بين العمى الكامل وحالات أخرى قريبة من ذلك ، وهو يشمل الحالات التى تبلغ فيها حدة البصر (٢٠ / ٢٠٠) أو أقل فى العين الأقوى وذلك بعد استخدام المصححات

<sup>(</sup>۱) المتباس ۲۰۰ / ۲۰ يتصد به أن الشئ الذي يمكن رؤيته بالعين العادية على مسافة ۲۰۰ قدم يجب تقريبه للشخص المساب إلى مسافة ۲۰۰ قدم حتى يمكن رؤيته . (Kirke, S. & Gallagher, J., 1986 : 166)

البصرية ، وكذلك يشمل تلك الحالات التي يزيد فيها البصسر عن (۲۰ / ۲۰) ولكن هناك عيب آخر من شأنه أن يضيق مدى أو مجال الرؤية (۱) ، بمعنى أن العين حينما تتركز على مسافة القراءة لاتستطيع أن قيز بوضوح أكثر من مساحة صفحة كتاب عادى ، ولو أن العين في هذه الحالة الحاصة ربا تستطيع عمل أي زاوية مركزية كالمستوى العادى ، وعلى هذا فإن أي شخص تنقصه حدة الابصار إلى الدرجة السابق تحديدها ، وكذلك أي شخص يعاني من عيب في مدى الأبصار بالكيفية المذكورة يعتبر كفيفًا . (مختار حمزة ، ۱۹۷۹ : ۱۰۸ – ۱۰۸)

والتعريف السابق هو ما سبق أن أقرته المؤسسة الأمريكية للعميان في تعريفها للشخص الكفيف بأنه "هو من يصل حدة إبصاره إلى ٢٠٠/٢٠ وأقل في العين الأفضل بعد التصحيح المناسب أو تحديد في مجال الرؤية بحيث يكون أوسع قطر لمجال الرؤية عتد إلى مسافة زاوية لاتزيد عن (٢٠) درجة "

(Telford, E. & Sawery, J. 1972: 3-2)

وبناء على ذلك لايشترط أن يكون المرء محروما من البصر بالكلية حتى يسمى كفيفا بل هو يعد كفيفا إذا كان عاجزاً عن الرؤية من مسافة ٢٠ قدماً ما يراه السليم على بعد ٢٠٠ قدم . (عدنان سبيعى ، ١٩٨٢ : ١٣٠)

#### ٥- الإعاقة البصرية من المنظور الطبي :

فى ضوء ذلك المنظورعرفت منى الحديدى (١٩٩١ : ١١) الإعاقة البصرية بأنها "ضعف فى أى من الوظائف الخمسة وهى : البصر المركزى ، البصر المحيطى ، التكيف البصرى ، البصر الثنائى ، ورؤية الألوان وذلك نتيجة تشوه تشريحى أو إصابة بمرض أو جروح فى العين " .

<sup>(</sup>١) مدى أو مجال الرؤية: هو المساحة الكلية التي يستطيع أن يراها الشخص في وقت معين دون تحريك المقلتين ، ويقاس بالدرجات فبعض الأفراد يكون مجال الإيصار لديهم ضيقاً جداً يحيث يسمى بصرهم "بالبصر النفقي" Tunnel vision ويكون من الصعب على هؤلاء الانتقال من مكان الآخر ، وهذا ما ينطبق على من لديه مجال بصرى يقل عن (١٠) درجة لأن المجال البصرى للإنسان العادى حوالى (٨٠) درجة قإذا أصبح أقل من (٢٠) درجة يعتبر كفيفاً (مني الحديدي ، ١٩٩٦ ؛ ١٢)

ويعرف فاقد البصر من وجهة النظر الطبية بأنه "ذلك الفرد الذى يفقد الرؤية بالجهاز المخصص لهذا الغرض ، وهو العين ، وهذا الجهاز يعجز عن أداء وظيفته إذا أصابه خلل وهو إما خلل طارئ ، كالإصابة في الحوادث ، أو خلل خلقى يولد مع الشخص" . (مصطفى فهمى ، ١٩٦٥ : ١١)

والتعريف الذى أقره فرع الأمراض البصرية فى جمعية الطب الملكية بلندن عن الكفيف: "أنه الشخص الذى ضعف بصره للدرجة التى يعجز فيها عن أداء عمل يحتاج أساساً للرؤية". (محمد عبدالظاهر الطيب ، ١٩٨٠: ٣١)

ويميز التعريف الطبى بين حالتين من كف البصر: إحداهما حالة العمى الكلى أو الفقدان الكلى للإبصار أى "الحرمان الوظيفى للعين"، والحالة الأخرى هى وجود حساسية ضعيفة للضوء أى القدرة على التمييز بين مصادر الضوء المختلفة، وهذه القدرة على التمييز بين مصادر الضوء لها قيمتها الحيوية فى حياة هذا الشخص ولكنها لاتساعده على الرؤية الحقيقية وتقدر درجة الابصار الباقية لأصحاب الحالة الأخيرة ما بين صفر، ٢٠/١ وبهذا يعتبرون فى حكم المكفوفين عملياً (لطفى بركسات ، ١٩٧٨)

وهكذا نجد من خلال استعراض التعريفات السابقة أن كلامنها أخذ المنحى الذي يهتم به العلم الذي ينتمى إليه ، حيث ركز المفهوم اللغوى للإعاقة البصرية على الألفاظ المختلفة التي وردت في القرآن الكريم واللغة العربية وما بين هذه الألفاظ من ترادفات وتباينات ، بينما ركز المفهوم التربوي على ما يعرف "بالابصار الوظيفي" والذي يهتم بقدرة الفرد على استخدام ما تبقى لديد من ابصار في العملية التعليمية ، أما المفهوم الاجتماعي فقد اهتم بجدي قدرة الفرد ذي الإعاقة البصرية على التفاعل الاجتماعي والتعامل مع البيئة المعيطة ، أما المفهوم القانوني فقد ركز على حدة إبصار الفرد وما تعنيد من قدرته على قييز الأشكال والتفاصيل على مسافات محددة ، وأخير أنجد أن المفهوم الطبي ركز مجل إهتمامه على مناطق إصابة المين والخلل الذي وأخير أنجد أن المفهوم الطبي ركز مجال إهتمامه على مناطق إصابة المين والخلل الذي تحدثه تلك الإصابة في قدرة الفرد على الابصار .

#### ب- اسباب الإعاقة البصرية

هناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإصابة بالإعاقة البصرية. فمنها ما يولد به الطفل نتيجة لعرامل وراثية أو إصابة الأم أثناء الحمل، ومنها ما يحدث له بعد الميلاد نتيجة إصابته عرض أو حادثة، ولكن لكى تتضع الأسباب التى تقف وراء فقدان البصر كان على الباحث أن يوضح تركيب العين (شكل ١) حتى يمكن معرفة المناطق التى يصيبها قصور ما، فالعين تتركب من أربعة أجزاء رئيسية هي:

#### ١- الجزء الرقائي Protective

ويشتمل على الأجزاء الخارجية من العين ، وهى التجويف العظمى الذى تقع فيه العين ، وحاجب العين ، وأهداب الجفن ، والجفن ، والدموع التى تحجب الأذى عن مقله العين ذاتها ، فتقوم بغسيل العين من الأتربة والغبار .

#### ۲- الجزء الانكساري Refractive

ويشتمل على الأعضاء التي تعمل على تجميع الضوء النافذ إلى داخل العينين وتركيزه على الشبكية ، وهذه الأعضاء هي القرنية ، وعدسة العين ، والقزحية ، والرطوية المائية ، والسائل الهلامي .

#### ٣- الجزء العضلي Muscular

ويشتمل هذا الجزء على ست عضلات متصلة بمقلة العين ، ومرتبطة بالمخ وتستخدم هذه العضلات في تحريك العين داخل المحجر إلى أعلى ، وإلى أسفل ، وإلى اليمين ، وإلى اليسار ، وتعمل هذه العضلات معا بإنسجام وتوافق تام .

#### 4- الجزء الاستقبالي Receptive

ويشتمل هذا الجزء على الأعضاء المستقبلة في العين وهي شبكية العين والعصب البصري ومركز الإبصار في المخ . (كمال سيسالم ، ١٩٨٨ : ١١ - ١٤)

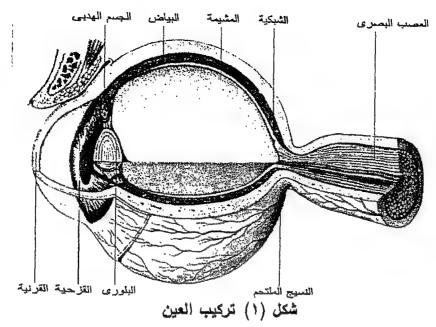

رمن العرض السابق لتركيب الجهاز البصرى يتضع أن كل جزء مستول عن وظيفة محددة يقوم بها ، وأن أي أذى أو مرض يصيب هذا الجزء يؤثر تأثير أمباشر أعلى مدى فعاليته وأدائه لوظيفته ، وقد يصاب أي جزء من الأجزاء الأربحة للعين بأنواع معينة من الأمراض ، وبالتالى هناك أشكال معينة من الإعاقة البصرية :

- ۱- من أشكال الإعاقة البصرية التي يصاب بها الجزء الرقائي: التراكرما وهي نوع من الإلتهابات الحبيبية المزمنة رمن العيوب البصرية الشائعة في هذا الجزء من تركيب الجهاز البصري نجد كذلك الرمد الصديدي والاصابات المباشرة أثناء تعرض العين لأشياء حادة أو مواد كيميائية.
- ٢- ومن أكثر أنواع الاضطرابات البصرية ذات الطبيعة الانكسارية شيوعاً في فترة الطفولة: طول النظر، وقصر النظر، والماء الأزرق، والملابرورية (الاستجمازم)، والماء الأبيض.
- ۳ من الاضطرابات البصرية ذات الطبيعة العضلية: نجد الحول ، وحالات العدش،
   والتذبذب السريع اللارادي .

### ٤- ومن أمثلة الإعاقات البصرية التي تصيب التركيبات المستقبلة في الجهاز البصرى: تليف خلف العدسة، وتلف العصب البصرى والتهاب الشبكية.

بالإضافة إلى الأشكال المختلفة من القصور البصرى سالفة الذكر فإن بعض الأمراض والأورام الجفنية وحالات تعدد الإعاقات التى تؤثر على الجهاز العصبى المركزي يمكن أن يترتب عليها أيضا بعض الاضطرابات والمشكلات البصرية . (فتحى عبدالرحيم ، ١٩٨٨ : ٢٦٩ – ٢٧٣)

وهكذا يتبين أن ما يعانيه الفرد من مشكلات وقصور في الأداء الوظيفي البصرى من خلل أو تشوه في تركيب العين أو عيوب في الجهاز البصرى يكون إما نتيجة أسباب.خارجية تتعلق بكرة العين ذاتها وتشمل عيوب الطبقات والأجزاء المكرنة لها م كطبقة القرنية والشيبكية والعدسة أو أسباب داخلية وتشمل تلف العصب البصرى ، وتعذر وصول الإحساسات البصرية إلى المراكز الحاسية بالمخ أو تلف هذه المراكز العصبية البصرية ذاتها فتصبح عاجزة عن تلقى الاحساس البصرى أصلا . (عبدالمطلب القريطي ، ١٩٩٦ : ١٨٥٠)

ومن أكثر الأسباب التى تؤدى إلى كف البصر في مصر هي عتمات القرنية الناتجة عن الأرماد عمرماً والرمد الصديدي على وجه الخصوص ، وللأسف الشديد فإن الارماد لاتزال منتشرة في مصر بشكل كبير وهي غالبا ما تصيب الأطفال ، ويندر حدوث الارماد في البالغين ، فالإصابة عادة تكون في السنوات الأولى من العمر ، الاهمال في رعاية الطفل واصابة عينيه نتيجة للعب بالآلات الحادة والاصابة بالحجارة أو السقوط على أشياء مدببة وغير ذلك من الحوادث والتي عادة ما تكثر في القرى والاحياء الفقيرة حيث يلعب الأطفال دون رعاية . (محمد أيوب ، ١٩٩٠ : ٢٩)

#### جـ- خصائص ذوى الإعاقة البصرية

تلعب حاسة البصر دوراً حيوباً في حياة الفرد ، لذا فإن الحرمان منها يعنى الكثير لمن ينتقد هذه الحاسة ، فإلى جانب شعوره بأنه سجين عالم من الظلام ، عالم من المجهول تغلفه الرهبة والأخطار التي تحدق به في المنزل والشارع والمدرسة .. فهو أيضا حرم من الاستمتاع برؤية والديه وأخوته وأصدقائه والبيئة المحيطة بجمالها وإبداع

خالقها ، ليس هذا فحسب بل إننا نجد إن فقدان حاسة البصر يطبع الفرد بمجموعة من الخصائص التى قيره عن غيره من الأفراد . ولكى نضع أيدينا على مصدر الاضطراب النفسى والقلق لدى ذوى الإعاقة البصرية ولكى نتعرف أيضاً على المصدر الذى يستقوا منه أفكارهم اللاعقلانية التى يتمسكون بها ، لابد أن نستعرض عدداً من تلك الخصائص والتى من بينها ما يلى :

#### ١- الخصائص النفسحركية :

إن الحركة تستازم نوعين من الطاقة ، أولهما طاقة طبيعية عضوية ، وثانيها طاقة نفسية ، فالحركة ليست مجرد انتقال من مكان إلى مكان بقدر ما تتضمنه من تفكير وربط علاقات بين الأشياء والأماكن المختلفة التي يتحرك بينها الفرد .

والطفل الكفيف عندما ينتقل من مكان إلى مكان آخر يستخدم جميع حواسه فيما عدا حاسة البصر ، فهو يستخدم حاسة الشم في قييز الروائح المختلفة التي تصادفه ، ويتحسس الأرض بقدميه أثناء سيره ليتعرف على طبيعتها ، ويستخدم حاسة السمع في قييز الأصوات التي يتعرض لها ، ويقدر الزمن الذي استغرقه في المسافات التي يقطعها ، ويقوم بربط جميع هذه العناصر ببعضها حتى يحصل على الصورة الذهنية للمكان الذي يتحرك فيه ، ولاشك أن ذلك يستنفذ منه طاقة نفسية كبيرة . (عبدالسلام عبدالغفار ، يوسف الشيخ ، ١٩٨٥ ؛ ١٤٠)

ولذا فمن الطبيعى أن تزداد المشاكل الحركية والقصور الحركى لدى المعاق بصرياً كلما اتسع نطاق بيئته أو كلما ازدادت تعقيداً لأن هذا سيفرض عليه التفاعل مع مكرنات وعناصر متداخلة قد يصعب عليه إدراكها في غياب حاسة البصر . (كمال سيسالم ، ١٩٨٨ : ٧١)

فالحركة المحدودة للكفيف لها أسباب كثيرة أكثرها وضوحاً هي القدرة المحدودة على إدراك الأشياء البعيدة ، ومن الأسباب الأقل وضوحاً ما يقع في مجالات تحفيزه ، فالطفل الكفيف لايستطيع أن يرى الأشياء أو الأشخاص حتى يتأهب للوصول إليهم كما يفعل المنصر ، وعليه أن ينتظر إلى أن يسمع صوتاً أو يشم رائحة أو يلمس شيئا حتى يثار فضوله ، هذا إلى جانب أنه محروم من القدرات البصرية التي يقلدها

والمثيرات البصرية التى تنبه الطفل المبصر لكى يتعلم الحبو ، والزحف ، والوقوف ، والمشي ، والجرى تلك المثيرات التي يفتقد إليها الطفل الكفيف .

(Telford, C. & Sawrey, J. 1972: 309)

وهكذا يواجه الكفيف صعوبات فائقة في ممارسة سلوكيات الحياة اليومية أو تنقلاته من مكان لآخر ، وذلك نتيجة لفقدان الوسيط الحاسى الأساسى اللازم للتعامل مع المثيرات البصرية ومن ثم التوجه الحركى في الفراغ وهو حاسة الإبصار ، مما يدفعه إلى بذل المزيد من الجهد ، ويعرضه للاجهاد العصبى والتوتر النفسى والشعور بانعدام الأمن عموما ، والارتباك تجاه المواقف الجديدة خصوصا ، لاسيما مع تزايد ما تفرضه التغيرات العلمية والتكنولوجية السريعة والمتلاحقة من تعقيدات في الوسط البيئي خارج المنزل وداخله . (عبدالمطلب القريطي ، ١٩٩٦ ؛ ٢٠١)

إن غياب قرص إشباع الحاجات الأساسية للحركة قد يؤدى إلى أن يبحث الأطفال ذوى الإعاقة البصرية عن الرضى من خلال قيامهم بنشاطات جسمية فطية غير هادفة تسمى "العميانيات" Blindisms ، وتشمل هذه الأفاط على حركات فى الأطراف أو الرأس أو فرك ونقر العينين بالأصبع ، وتكون هذه الحركات مستمرة ومتكررة وغير وظيفية ، وتحد من إنشغال الطفل عا هر حوله فى البيئة ويعزى البعض سبب ظهور هذه السلوكيات النمطية إلى النقص فى الإثارة الحسية المناسبة ومحدودية الحركة والنشاط الجسمى الهادف والحرمان الاجتماعى وعدم توفر الغرص المتنوعة وقلة التشجيع للسلوكيات المقبولة . (منى الحديدي ، ١٩٩٦ : ٢٧ - ٢٨)

وهكذا تعتبر الحركة من العوامل المؤثرة في شخصية الكفيف حيث يعجز عن الحركة بنفس السهولة والمهارة التي يتحرك بها المبصر إذا ما أراد توسيع دائرة محيطه الذي يعيش فيه .. ولذا فإن حركته تتسم بالكثير من الحذر واليقظة حتى لايصطدم يعقبات نتيجة تعثره بشئ ما أمامه وهذا يستلزم حاجته إلى الرعاية والمساعدة خارج المنزل الذي يألفه نما يجعله أكثر تقبلاً للمساعدة من الآخرين حتى ولو كان قادراً على الاستغناءعنها ومثل هذه المواقف تؤثر كثيراً في شخصيته وفي علاقاته الاجتماعية مع من حوله . (لطفي بركات ، ١٩٨٨ : ٨٣)

#### ٢- الخصائص اللغوية :

إن التطور اللغوى المبكر للطفل الكفيف لا يختلف بشكل كبير عن تطور الطفل المبصر ، برغم أن إحداث الصوت والمناغاه غالباً ما تقل لديه ، فعدم القدرة على استكشاف البيئة والتمكن منها ، والخاجة للقيام ببحث لمسى عن الأشياء الجديدة عادة ما يؤخر اكتساب الكلمات ، هذا إلى جانب أن مرحلة ترديد المقاطع الأخيرة من الكلمات قد تطول ، وقد يردد الطفل جملاً بدون أن يفهم معناها . كما يتأخر استخدام لفظا " أنا " لأن الطفل يستغرق وقتا أطول لكى يصبح مدركا لنفسه كشخص ، وبعد ذلك قد تصبح المهارات اللغوية معقدة مثل مهارات المبصرين إلا أن مفاهيم اللون والعرض والعمق والسرعة ... الخ قد تظل قمل صعوبة لفترة طويلة جداً من الوقت . (Hall, D. & Jolly, H., 1984 : 298)

ونظراً لافتقار الطفل الكفيف إلى وسيلة للإدراك البصرى فإنه لايتمكن من رؤية الأشياء في صورتها الكلية الكاملة ، إذ يجب عليه أن يدرك أجزاءها أولاً ثم ينتهى بإدراكها ككل عن طريق لمسها بيده ، فهو محدود فيما يستطيع تعلمه من هذه المعالجية اللمسية للأشياء ، وحالما يصبح الشئ بعيداً عن متناول قبضته فإنه يصبح بعيداً عن إدراكه ، وبطريقة مشابهة إذا لم ترتبط الأصوات بمصادر صوتية مفهومة ومليئة بالمعنى فإنها سوف تخبو وتتلاشى تدريجياً حتى تصبح معدومة ، ومن هنا فإن الطفل سوف يستغرق وقتا أطول بكثير في تنمية وبناء إحساسه بديمومة الشئ واستمراره . (وليام ليدون ، م. لورتيا ماكجرو ، ١٩٩٠ ؛ ٤)

ونتيجة لاعتماد الشخص الكفيف على الإشارات السمعية فقط في إدراكه للكسلام الشفهى ، فإنه يصبح حساساً للفروق الدقيقة في تلحين الصرت وطبقة ، وعلو ، وسرعة الكلام أكثر من الآخرين ، وهو يعتمد على هذه الاشارات السمعية للإشارة إلى التوتر أو الاسترخاء ، والنية الحسنة ، وعدم الرضا ، الموافقة أو الرفض ، وهذه الإثارات السمعية بالإضافة إلى الاتصالات البدنية مثل الربت على الظهر أو لمس اليسد ، لها أهمية كبيرة للمعاقين بصريا بسبب اعتمادهم الأكبر على الإشارات السمعية والجلدية من أجل الحصول على المعلومات .

(Telford, E., & Sawrey, 1972: 313)

لذلك نجد الطفل ذا الإعاقة البصرية لا يكنه متابعة الا عاءات والاشارات .. وغيرها من أشكال اللغة غير اللفظية التي يستخدمها المبصرون في مواضع كثيرة من محادثاتهم ، إما لتأكيد ما يقولون أو كبديل يغني عن الكلام أحياناً . (عبدالمطلب القريطي ، ١٩٩٦ : ١٩٩٨)

لذا يصبح اكتساب اللغة والكلام له أهميته الخاصة في غو الطفل الكفيف ، فاللغة تساعد على إتساح مجال السلوك في أنها تتضمن علاقات شخصية متبادلة من ناحية ولأنها تقدم وسائل للسيطرة على الأشياء البعيدة عن المدى المباشر من ناحية أخرى ، إلا أن القيمة الموضوعية الاجتماعية لاكتساب اللغة في خبرة الطفل المبصر تختلف عن المكانة التي تحتلها في حياة الطفل الكفيف ، فالكلمات بالنسبة للطفل الكفيف تصبح مصدراً للاستشارة الذاتية بدرجة أكبر مما لدى الطفل المبصر فهي تعود بالطفل ثانية تجاه ذاته وتجعل له بيئته الخاصة ومن هنا تبدأ عند الطفل الكفيف ظاهرة "اللاراقعية اللفظية" . (فتحي عبدالرحيم ، ١٩٦٩ ؛ ٢٩)

تلك الظاهرة - اللاواقعية اللفظية - التي تنشأ نتيجة اعتماد الكفيف على الكلمات والجمل التي لاتتوافق وخبراته الحسية ، فالكفيف يصف عالمه إعتماداً على وصف المبصرين له ولهذا فهو يعيش في عالم غير واقعى . وهذا يعنى أن الكفيف لايصف بيئته بكلمات ذات معنى بالنسبة لما يحس به هو إنما وفقا لما يحس ويشعر به الآخرون . إن اللاواقعية اللفظية محاولة من الكفيف للحصول على موافقة مجتمعه ، ولذلك فهو يعمل كما يريد مجتمعه وليس كما يريد هو . (منى الحديدى ، ١٩٩٦ :

#### ٣- الخصائص الاجتماعية :

يلعب البصر دوراً هاما في بناء وتطوير العلاقات بين الأشخاص ، فالتعلق الاجتماعي كما هو معروف يعتبر أحد أول الارتباطات العاطفية الحقيقية التي تتطور بين الرضيع والوالدين ، وغالبا ما يصعب تطور التعلق خوفا من الغرباء ولاريب في أن فقدان البصر عكن أن يؤثر سلباً على هذه العملية . فعاسة البصر تعمل بمثابة المصدر الرئيسي لاكتساب المعلومات المتضمنة في التعرف على الأشخاص . (منى الحديدي ، ١٩٩٦ : ٣٥)

فالإعاقة البصرية تؤثر في السلوك الاجتماعي للفرد تأثيراً سلبياً ، حيث ينشأ نتيجة لها الكثير من الصعوبات في عمليات النمو والتعامل الاجتماعي ، وفي اكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة لتحقيق الاستقلالية والشعور بالاكتفاء الذاتي ، وذلك نظراً لعجز المعرقين بصريا أو محدودية مقدرتهم الحركية وعدم استطاعتهم ملاحظة سلوك الآخرين ونشاطاتهم البومية وتعبيراتهم الوجهية كالبشاشة والعبوس ، والرضا والغضب ، وغيرها مما يعرف بلغة الجسم ، وتقليد هذه السلوكيات ، أو محاكاتها بصريا والتعلم منها . (عبدالمطلب القريطي ، ١٩٩٦ ؛ ١٩٧ - ١٩٧)

فغياب حاسة البصر من الأسباب التى تؤدى إلى صعوبة نسبية فى الاتصال بالآخرين . فالكفيف لايستطيع الاتجاه بنظراته إلى محدثه ، وبدلا من الإبقاء على الاتصال البصرى مثلما يفعل المبصر عادة أثناء التحدث ، فإن الكفيف قد يدير أذنه تجاه المتحدث حتى يسمع بشكل أفضل وبذلك يبعد وجهه عن المتحدث ، وابعاد الوجه أو العينين بعيدا عن المتحدث قد يعنى عدم الاهتمام أو التهرب . هذا إلى جانب أنه محروم أيضا من الإشارات الاتصالية الاجتماعية كتعبيرات الوجه ، وحركات اليد ، وحركات اليد ، وحركات اليد ، وحركات البد التقليدية في وحركات الشخص الآخر ، وفشله في ملاحظة واستخدام إشارات اليد التقليدية في الاتصال قد تسبب اتصالاً أقل كمالاً أو استخدام إشارات يعتبرها الآخرون مناقضة للرسالة الشفهية أو مشتته للانتباه .

(Telford, D., & Sawery, J., 1972: 308)

وهكذا يتضع أن الاتصال العينى Eye contact يلعب دوراً أساسياً فى عملية التفاعل الاجتماعى ، فالاتصال العينى عادة ما يكون مستمراً أثناء المعادثة بين شخصين مبصرين ، لكن الشخص المعرق بصرياً قد لايتقيد بهذا الروتين الاجتماعى، فربما وجه نظره نعو الأسفل أو الأعلى أو إلى اليمين أو إلى اليسار عاقد يفسره الطرف الثانى فى المحادثة على أنه عدم اهتمام أو أعراض أو ملل ، مع أن الشخص المعسوق بصرياً قد يتصرف على هذا النحسو بقصد زيادة فاعلية الاستماع لديه . (ناصر المرسى ، ١٩٩٦ : ٨٥)

إن كف البصر يؤثر على قدرة الشخص على الاستثارة والتفاعل الاجتماعي تلك العمليات التي تعتمد على رؤية الحركة والاستمتاع بالمشاهدة ، وفقدان الكنيف لهاتين الوظيفتين يعطل جانباً هاما من جوانب الشخصية المتكاملة التي تحس بالجمال وتسعى

إليه بل إن اعتماد الكفيف على تصوره الذاتي لهذه المدركات يجعل منها تصورات يشربها الغموض والرهبة . (منال منصور ، ١٩٨٥ : ٨٨)

ومن أوضح المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الحركات والخبرات المحدودة للأطفال ذوى الإعاقة البصرية هي حالة السلبية والاعتمادية وقلة الحيلة وما ينجم عنها من مشكلات عديدة . (Kirk, S. & Gallagher, J. 1986: 177)

فالطفل الكفيف يحتاج إلى مساعدة الوالدين أكثر من الأطفال المبصرين وهذا يصاحبه عدم تلبية كثير من حاجاته عا قد يجعله يشعر أن الآخرين لايهتمون به وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على علاقة الطفل بوالديه ، هذا وقد يتولد إحساس عام بأنه غير قادر على التحكم في بيئته ، وهذا الشعور قد يدفع بالطفل إلى الاهتمام بنفسه أكثر من اهتمامه بالمحيط الخارجي أثناء نشاطاته المختلفة ، وقد يولد لديه شعوراً بعدم الأمن عما قد يحد من محاولاته لاكتشاف بيئته وهذا يؤثر على النمو الاجتماعي للطفل الكفيف . (منى الحديدي ، ١٩٩٦ : ٣٥ – ٣٧)

#### ٣- الخصائص الإنفعالية :

تؤدى الإعاقة البصرية إلى تأثيرات سلبية على مفهوم الفرد عن ذاته ، وعلى صحته النفسية وربا أدت بالكفيف إلى سوء التكيف الشخصى والاجتماعى ، والاضطراب النفسى نتيجة الشعور بالعجز والدونية والاحباط والتوتر ، وفقدان الشعور بالطمأنينة والأمن ، ونتيجة لآثار الاتجاهات الاجتماعية السالبة ، كالإشفاق والحماية الزائدة والتجاهل والاهمال ، عما يسهم فى تضخيم شعورهم بالعجز والقصور والاختلاف عن الآخرين . (عبدالمطلب القريطي ، ١٩٩٦ : ١٧٦)

وأشار كمال سيسالم (١٩٨٨ : ٧٦) إلى أن العديد من الدراسات التي قام بها كل من بتريكسى . Zahran, H. (١٩٥٣) Petrucci, D. وزهـــران . المعارف و وارين . Warren, H. (١٩٧٧) لا وكروس . Kraus, R) والتي بحثت العلاقة بين الإعاقة البصرية والأمراض العصابية انتهت إلى أن هذه الأمراض تنتشر بين ذرى الإعاقة البصرية بدرجة أكبر من انتشارها بين المبصرين ، وأن أكثر الأمراض العصابية انتشاراً بين ذرى الإعاقة البصرية هو "القلق" .

هذا وتوصل رشاد عبدالعزيز (١٩٩٤) إلى النتيجة السابقة من خلال دراسته: "للأعصبة النفسية للمعاق بصريا"، فقد وجد أن ذوى الإعاقة البصرية ينتشر بينهم الأمراض العصابية أكثر من المبصرين ومن بين تلك الأمراض القلق، والوسواس القهرى، والرهاب، والأعراض السيكوسوماتية، والهيستيريا، والاكتئاب.

أضف إلى ذلك نتائج العديد من الدراسات التي أجريت في هذا المجال بدءاً من دراسة بيومان . Hardy, R. وهاردي . Bauman, M. (١٩٦٧) وسامية القطان (١٩٧٤)، وحمدي حسنين (١٩٨٩)، وعبدالعزيز الشخص (١٩٩٢)، واحمد الشافعي (١٩٩٣) وآمال نوح (١٩٩٥)، والتي أشارت جميعها إلى أن ذوى الإعاقة البصرية يغلب عليهم مشاعر القلق ، والصراع والدونية ، والسلبية ، وعدم الثقة بالنفس ، وإختلال صورة الجسم ، والانطواء ، وأن هذه الفئة أكثر استخداما للحيل الدفاعية كالكبت والتبرير والتعويض والانسحاب ، كما أنهم أكثر عرضه للاضطرابات الانفعالية .

والفاحص لصادر الاضطراب الانفعالى التي يعانى منها دُوو الإعاقة البصرية يجد أنها تنبع من مصدرين رئيسين هما :

#### أ - سوء التوافق الشخصى :

لقد أشار عبدالسلام عبدالغفار ويوسف الشيخ (١٩٨٥ : ١٤٧ – ١٤٨) إلى أن نتائج الدراسة التى قامت بها "سرمرز" بهدف التعرف على مظاهر السلوك التوافقى للمراهقين المكفوفين ، كشفت عن ستة أقاط يستخدمها المكفوفين للتوافق وهي :

- ۱- أستجابات تعویضیة سلیمة: وفیها یعترف الشخص بنراحی قصوره الناجمة عن عجزه ویتقبلها ویحاول أن یقلل منها وذلك عن طریق التعویض السرى.
- ۲- استجابات تعویضیة مغرطة: وفی هذه الحالة یبدی الشخص عدواناً زائداً
   واستیاء من النقد الذی برجه إلیه .
- ٣- استجابات الانكار: وفيها لايعترف الشخص بنواحى القصور الفعلية الناتجة عن
   كف البصر ويتجلى ذلك في خططه التعليمية والمهنية ونواحى النشاط المختلفة
   وميوله وينكر أن كف البصر معوق له ويتجنب مناقشة المشكلات المتصلة بعجزه
- استجابات دفاعية : حيث يستخدم الشخص الكفيف التبرير أو الإسقاط لإعطاء

أسباب مقبولة اجتماعيا لسلوكه ، حتى يحمى نفسه من ضرورة الاعتراف بالأسباب الحقيقية لإخفاقه ويلوم المجتمع لتحيزه ضد المكفوفين ويشعر أنه يعامل بطريقة غير عادلة .

- ٥- استجابات انسحابية: حيث تتركز أفكار الشخص الكفيف ونشاطاته حول عجزه البصرى، ويتجنب الاتصالات الاجتماعية والتنافس مع غيره فيما عدا الذين يتشابهون معه في كف البصر ويسيطر عليه الشعور بالدونية ويستغرق في ألوان النشاط الفردية وأحلام اليقظة.
- استجابات لسلوك غير متوافق: حيث يظل الشخص الكفيف غير متوافق،
   وغير قادر على مواجهة مشكلات الحياة، ويظهر سوء التوافق في أعراض
   كثيرة منها التمركز حول الذات وعدم الثبات الانفعالي والقلق الشديد.

وهكذا نجد أن الكفيف غالباً يلجأ لأنواع الحيل الدفاعية لمواجهة أنواع الصراع والمخاوف ، وأهمها التبرير فهر حينما يخطئ يبرر اخطاءه بأنه كفيف وعاجز ، رغم أن عجزه قد لايكون له دخل كبير فيما ارتكب من أخطاء وهو يلجأ لهذا الأسلوب حينما ينفر من قبول التفسير الصحيح عما يفعل وهو تفسير قد يشير إليه بأصابع الاتهام . (لطفى بركات ، ١٩٨٨ : ٨٩)

وهناك من ذوى الإعاقة البصرية من يهربون من مواجهة مواطن الضعف فى أنفسهم التى اجتذبها كف البصر وأبرزها ، وذلك بالقاء كل اللوم على عماهم ، فكف البصر بالنسبة لهم مأساة لايكن قهرها وليس هناك من فائدة ترجى من استمرار المحاولة . (توماس كارل ، ١٩٦٩ : ١٠٧) حيث يبدو أن المكفوفين كغيرهم من الأقليات لهم خاصية جسمية تُوجد فيهم ما يشبه "الرف" يضعون فوقه أسباب كل فشل يصيبهم ، ومما لاشك فيه أنه لايكن أن يوجد سبب أدعى للفشل الشخصى من فقدان البصر ، فكل كفيف يمنى بفشل يعذر إذا ما تساءل عما إذا كان فشله هذا بسبب عدم البصر أو لشئ آخر (هكتور تشيفنى ، ومندل بريفرمان ، ١٩٦١ : ٢٧٠)

#### ب- سوء التوافق الاجتماعي :

إن الإصابة بفقدان البصر تحمل معانى كثيرة بالنسبة للآخرين ، والطفل الكفيف الايستطيع أن يتنبأ عندما يتعرض لأحد المواقف الاجتماعية ما إذاكان ينظر إليه بنوع

من الفضول أو الشفقة أو المساعدة أو الحماية ، أو التجنب أو الرفض المباشر ، فنادراً ما ينظر إلى هذا الطفل على أنه شخص لديه خصائص نفسية تتجاوز الانحراف البصرى ، وعادة يتلقى هذا الطفل من الاستجابات ما يتناسب مع ما تعينه الإعاقة بالنسبة للآخرين . (فتحى عبدالرحيم ، حليم بشاى ، ١٩٨٨ : ١٩٨٧)

قالكنيف يعيش فى مجتمع غالبيته من المبصرين وقد يشعر أن أولئك المبصرين يعتقدون أن فقد البصر يعتبر عقابا على أخطاء ارتكبها هو أو دُووه وقد يتأثر بالآراء السابقة من المبصرين وهذه الاتجاهات حينما يدركها على نحر سلبى فإنها تجعله كثير الشكوى من الأعراض والمظاهر التى تدل على القلق وعدم القدرة على النوم بسبب الأحلام المزعجة والشعور المستمر بالتعب والخوف من المجهول والبكاء بدون سبب معلم معلم . (ابراهيم قشقوش ، ۱۹۷۲ ؛ ۹۱)

والكفيف أحيانا يتساءل رغماً عنه لماذا هر دون غيره من الناس ، وهو لم يقترف ذنيا ؟ وينتهى تساؤله ومحاكمته بأنه مظلرم ومضطهد ، ويتأكد هذا الشعور لديه بالمواقف التى يقفها بعض الأفراد منه . وذلك حين يعتدون على حقوقه وخصوصا الأطفال الذين لايدركون إدراكاً كاملاً عمق المأساة والحرمان اللذين يجزقانه ، ولعل أتسى المواقف وأشدها إذلالاً للكفيف هى مواقف السخرية والإبعاد التى يقفها الأطفال المبصرون منه ، وتتجلى يمنعه من مشاركتهم فى ألعسابهم وضحكهم عليه واستهزائهم به ، وهو يفسر هذه المواقف بأنها اضطهاد له وإساءة إليه ، وأما السبب - فهو برأيه - لأنه كفيف . (لطفى بركات ، ١٩٧٨ : ٣٨٣ - ٢٨٤)

وقد تحيد مشاعر الكفيف إزاء نظره الآخرين تجاهه ما يعززها من عدم قدرته على التحكم في بيئته عن طريق الابصار الذي يعتبر مسئولاً عن خوفه من ملاحظة الآخرين له . ولايستطيع أن يحدد ما إذا كان تحت الملاحظة أر متى تبدأ الملاحظة أو تنتهى ما لم يقصع الملاحظ له عن نفسه بطريقة غير بصرية وهذا الخوف في حد ذاته يُحدث له شيئا من التوتر والقلق . (عبدالسلام عبدالغفار ويوسف الشيخ ، ١٩٨٥ : يحدث له شيئا من التوتر والقلق . (عبدالسلام عبدالغفار ويوسف الشيخ ، ١٩٨٥ : تلاحقه حتى حين لايكون ذلك ، وتلك ظاهرة شائعة بين ذوى الحساسية الذاتية الشخص الشديدة ، ومن شسأن كف البصر أن يؤدى بسهولة إلى زيادة حسساسية الشخص ذاته (توماس كارل ، ١٩٦٩ ؛ ٢٠٢)

ومن ناحية أخرى ، تجد الطفل الكفيف يعيش في مجالين مختلفين من الناحية النفسية ، فهو كأى فرد آخر يعيش في عالم الغالبية العظمى فيد من العاديين ، وفي تفس الوقت يعيش في عالم سيكولوجي خاص تفرضه عليه الإعاقة ، إلا أن هذين العالمين متداخلان فالعالم الخاص به يبدو طبيعيا بالنسبة له ، وهو عالمه الوحيد إذا لم يكن عليه أن يكون على اتصال مستمر بعالم آخر من الخبرات مختلف تماماً هو عالم العاديين من الناس ، ولكن سرعان ما يدرك أن عالم العاديين هو الأكثر أهمية (فتحي عبدالرحيم ، وحليم بشاى ، ١٩٨٨ : ١٦٨ لذلك يحاول الكفيف الخروج من عالمه الضيق والاندماج في عالم المبصرين ، وفي سبيل ذلك فهو في حاجة إلى الاستقلال والتحرر ولكنه حينما ينالهما يصطدم بآثار عجزه التي تدفعه مرة أخرى إلى عالمه المحدود ، إذ يشعر عندئذ بعجزه ، فهو لايستطيع الحركة بحرية ، ولن يستطيع السيطرة على بيئته كما يسيطر عليها المبصر ، كما أنه لايستطيع إدراكها ، وينشأ عن هذا أن يقع في قلق مستمر (سمير الدروبي ، ١٩٦١ : ١٨٠) ، وهكذا تتعرض شخصية الكفيف لأنواع متعددة من الصراعات ، فهو في صراع بين الدافع إلى التمتع عباهيج الحياة ، والدافع إلى الانزواء طلباً للأمان ، دافع إلى الاستقلال ودافع إلى الرعاية ، فهو يرغب من جهة أن تكون له شخصية مستقلة دون تدخل من الآخرين ، ولكنه في نفس الرقت يدرك أنه مهما نال من استقلال فإنه يظل إلى درجة محدودة لايستطيع أن يتعداها مرتبطأ عن حوله لخدمته ورعايته في بعض الأمور التي لايستطيم إنجازها عفرده . (زينب شقير ، ١٩٩٩ : ٢٤٣)

هذا إلى جانب أن مجتمع المبصرين يفرض على الكفيف مواقف الشعور بالنقص والدونية ، والكفيف قد يتخذ إحدى استجابتين تجاه هذا الموقف : فإما أن يحتفظ باتجاهات إعتبار الذات الإيجابية عن طريق ما تفرضه البيئة من الاحساس بالنقص عضريا واجتماعيا ، وأما أن يقبل التقييمات الشخصية الاجتماعية للمبصرين مضحيا باحترامه لذاته ، وهكذا يتضح أن الاستجابة الأولى من الاستجابتين السابقتين تجعل الشخص الكفيف يحافظ على احترام الذات في مقابل التقبل الاجتماعي ، بينما نجد الاستجابة الثانية تكسب الكفيف القبول الاجتماعي في مقابل التضحية باتجاهات اعتبار الذات في سبيل مسايرة اتجاهات ومفاهيم مجتمع المبصرين . (فتحي عبدالرحيم ، ١٩٦٩ : ٢٥)

وهكذا يتضع مما سبق ، أن الكفيف يحيا حياة يفرض عليه عجزه فيها عالما ضيقا محدودا ، يود لو استطاع الإفسلات منه والخروج إلى عالم المبصرين ، وهو ثانيا: أمام حاجات نفسية لايستطيع إشباعها ، وأمام إتجاهات اجتماعية تحاول عزله عن مجتمع المبصرين وتقف دون تحقيس رغبته في الاندماج في عالم المبصرين ، وهو ثالثا: أمام مواقف يواجه فيها أنواعا من الصراع والقلق . (مصطفى فهمى، ثالثا: أمام مواقف يواجه الكفيف العديد من المواقف التي يشعر فيها بالقبلق فهو يخشى أن يُرفض ممن حوله بسبب عجزه ، ويخشى أن تُستهجن تصرفاته ، وهو في خشية دائمة من أن يفقد حب الآخرين الذين يعتمد أمنه على وجودهم واستمرار حبهم في ويخشى كذلك أن تقع له حسوادث لايمكنه أن يتفاداها لأنه كفيف ، ثم يخشى من الوحدة رغم أنها تشعره من ناحية أخرى من الوحدة رغم أنها تشعره من ناحية أخرى

إن أحد مصادر سوء التكيف والاضطراب الانفعالى التى يعانى منها الأطفال المكفوفون أنهم كثيراً ما يواجهون مواقف سيكولوجية جديدة تفرض عليهم مطالب أكثر حدة من غيرهم . ففى كل مرة يخرج فيها الطفل الكفيف من منزله إلى مكان مألوف لديه يواجه موقفاً سيكولوجياً جديداً ، وذلك نتيجة خشيته أن تكون هناك بعض العوائق فى أماكن لم تكن متوقعة وفى هذه الحالة يواجه الطفل مواقف الإحباط والفشل نتيجة للمواقف السيكولوجية الجديدة (فتحى عبدالرحيم ، ١٩٨٨ : ١٩٨١ - ١٩٦١) ولذلك قهو فى حاجة إلى طلب المساعدة من الآخرين ، ويتقبله لهذه المساعدة دائما تتهدد شخصيته ، فقد يتطور ميله إلى تقبل المساعدة إلى أن يعمم ذلك على جميع المواقف التي يمر بها ويتوقع المساعدة في أى موقف بصرف النظر عما إذا كان ألمرقف يستدعى المساعدة أم لا وبذلك نجده يطالب الآخرين بالمساعدة دائما مستنداً إلى عجزه ، وهكذا ينكص على عقبيه إلى مراحل طفولته الأولى . (عبدالسلام عبدالغفار ويوسف الشيخ ، ١٩٨٥ : ١٤٠١)

فيعتاد الكفيف بذلك قبدل المساعدة من الآخرين حتى ولركان قدادراً على الاستفناء عنها ويصبح بذلك أميسل إلى الإعتمساد على الآخرين في قضساء حاجاته، ومثل هذا الموقف يؤثر تأثيراً كبيراً على علاقاته الاجتماعية مع الأفراد المعيطين به . (لطفى بركات ، ١٩٧٨ : ٢٧٠)

وهكذا نجد البعض منهم يهرب داخل العمى ، وهؤلاء هم من نجدهم يحتاجون إلى مبرر حتى ينتهرا إلى الاستمتاع بالتبعية والاعتماد على الآخرين ، فنجدهم يتحدثون عن الصعوبات التي يعانون منها ، بل ورعا يقومون بمحاولات استعراضية للتغلب على هذه الصعوبات - هي في الواقع محاولات خادعة لأنفسهم وللآخرين - ففي الواقع أصبح من الأيسر عليهم الآن أن يكونوا عالة مستندين إلى مبرر مقبول للتبعية ألا وهو كف البصر وعدم قدرتهم على الحركة (توماس كارل ، ١٩٦٩ : ١٠٧ - ١٠٨)

وقد لخص فتحى عبدالرحيم (١٩٨١ : ١٩٨١) بعض العرامل البيئية والذاتية المرتبطة بترافق ذوى الإعاقة البصرية على النحو التالى :

- التفاعل معها ومعالجتها ، ويظهر أثر ذلك فيما يفرضه كف البصر من أثر على
   التباعل معها ومعالجتها ، ويظهر أثر ذلك فيما يفرضه كف البصر من أثر على
   الخبرات التي يكتسبها الفرد وفي نوع هذه الخبرات .
- ٢- تعمل الإعاقة البصرية على رضع الفرد في موقف صراح حينما يضطر إلى الاختيار بين أساليب سلوكية تتفق مع السلوك الشائع اجتماعيا فتتعارض مع ما يفرضه العجز من قصور وبين ما يتفق مع السلوك الطبيعي في ظل الإعاقة البصرية .
- ٣- عدم القدرة على التنبؤ بسلوك الآخرين من ناحية ، وشعور الفرد الكفيف بالعزلة من ناحية أخرى .
- الطريقة التي يدرك بها الفرد الكفيف الخبرات من حوله وتقييمه لموقفه
   الاجتماعي ونظرته لما يعتقده المبصرون عنه تلعب دوراً كبيراً في سلوكه
   الاجتماعي .
- البيئة الاجتماعية للفرد الكفيف عا تحريد من علاقات متبادلة مع الآخرين ومن استجابات هذا الفرد لهذه الاتجاهات كل ذلك عيل إلى خلق متغيرات في البيئة تؤثر على الصورة التي يكونها.

وهكذا يتين لنا من خلال العرض السابق أن هناك ترابطا واتصالاً بين الحصائص الاجتماعية واللغوية والحركية والاتفعالية التي يخلفها كف البصر على حياة ذوى الإعاقة البصرية. قالجانب اللغوى يؤثر على الجانب الاجتماعي ، وكذلك الجانب المركي يؤثر على الجانب الاجتماعي . . وهكذا فهي

سلسلة معصلة اخلقات لا يكن قصل إحداها عن الأخرى ، قليست هنا كحدود قاصلة بين ما هو لغوى وما هو انقعالي واجتماعي وحركي ، فكل منهم يصب في وعاء وأحد ألاوهر شخصية ذي الإعاقة البصرية ، فحدوث اضطراب في أحد الجوانب بروش بالسلب على الجوانب الأخرى ، كذلك التلق كالنهر الذي لدمنايم عديدة ، وتتوقف قوة النهروغزارةمياهه واستصرارها على مصادر المنابع وغزارتها ، فقد ينبع قلق ذي الإعاقة البصرية من الاضطراب في المهارات الحركية ، فإذا كان هذف ذي الإعاقة البصرية مشلاً تحقيق الاستقلالية الذاتية ، فهذا يعنى أن التنقل المستقل جزء هام من استقلاليته وإكن غياب التشجيع وعدم توافرالآمان ومحدودية الخبرة تجعل الفرد يعيش وهو مقتقر إلى المهارات الحركية اللازمة للتعرف على البيشة نما يدقعه إلى أحد اختيارين، أولهما: تجنب التنقل بين الأماكن المختلفة خشية أن تكون هناك عواثق يصطدمها فيصبح-برأيد-مجالالسخرية الآخرين واستهزائهم، فيؤثر البقاء ويعيش في عالم من العزله ، أما الاختيار الثاني : هو أن يعتمد على الآخرين في التنقل من مكان لآخر ، لكننا عبد الكثيرين منهم يتغمسون في هذا الاعتماد بصورة كاملة ويعتادون على هذه المساعدة ويعممونها في كل مواقف حياتهم فيضعون أنفسهم تحت رحمة من يعتمدون عليهم . وهكذا يصبح كلا الاختيارين منبعاً من منابع القلق والاضطراب النفسي لديهم كذلك على الجانب الآخر نجد أحد الروافد الأخرى لقلق ذوي الإعاقة البصرية هر الإفعتار إلى المهارات اللغرية اللفظية منها وغيرا للفظية ، فقد تبين أنهم يعانون من بعض الصعوبات التي تتعلق باللغة اللفظية حيث أن ذا الإعاقة البصرية يتحدث بعدل أبطأ من المبصر ، ويتحدث بصوت أعلى ، وينغم صوته بدرجة أقل ، هذا إلى جانب أنه ينتقر إلى التنرع الصوتى ، أما عن اللغة غير اللغظية والتي تتضمن الإشارات والاياءات التي تستخدم بين المتحدثين أثنياء محادثتهم فهي مفتودة لديه ومن ثم تصبيح هناك حلقة مفقودة ببينه وبين المتحدث معه ، نما قد يكون له تأثير سلبى على من يتحدث إليه.

ويرتبط بهذا الجانب رافد آخر ألا رهو الجانب الاجتماعى ، فاللغة سواء أكانت لفظية أرغير لفظية هى حلقة الاتصال بين الأفراد فى العلاقات الاجتماعية . فعدم مقدرة ذى الإعاقة فالاتصال العينى يلعب دور أكبيراً فى التفاعل الاجتماعى . فعدم مقدرة ذى الإعاقة

البصرية على قرأ مة تعبيرات الرجد لمعرقة أثر كلما تدعلى من يستمع إليه ، أوعدم استطاعته استخدام تلك التعبيرات لتصرير النعالاته با يقوله الآخرين كل ذلك يؤثر على المتحدثين معه ، فقد يوحى لمحدثه أنه لا يتصت إليه أو أنه لا يهتم بما يقوله ، ولهذا فعلاقات ذوى الإعاقة البصرية بالآخرين تبدو في كثير من الأحيان - أحادية الجانب - ومن ثم يؤدى ذلك إلى اضطراب علاقاتهم الاجتماعية ، وتعتبر مصدراً آخر من مصادر القلق .

ثم تأتى اتجاهات المجتمع نحوذى الإهاقة البصرية وتفسير ولهذه الاتجاهات كأحد مصادر - القلق الاجتماعى - فقد يعتقد أن البعض ينظر إليه نظرة سخرية واحتقار ، وآخرين ينظرون إليه نظرة ملؤها الشفقة والعطف والرثاء ، وقد يعتقد أيضا أنه موضع لمراقهة الآخرين ونقدهم فى أى مكان يتواجد به ، وأيا كان إدراكه لهذه الاتجاهات فهر إما أن يقف منها موقفا عدائيا أو يبتعد عن الناس ويعيش فى عالمه الحاص ظنا منه أن ذلك ينأى به عن ذلك المجتمع الطالم - برأيه - ، وكل ذلك يؤدى به فى النهاية إلى اضطرابه الانفعالى .

وهذا يستثلثا إلى الفصل الثانى وهو القلق ، وما هو الفرق بسته وبين الخوف؟ وماهى أهم الأعراض المسيرة لهذا الاضطراب؟ ثم عرضاً لأهم النظريات التي تتاولته بالتفسير.





# الباب الأول

3 रहत ननन कुलहन मण्डा १६६ कुर

عَلَيْهُ الْكِفِيدَةِ



## قسلق الكفيف

يعتبر القلق أساس الإضطرابات والأمراض النفسية ، فهو باتفاق جميع مدارس علم النفس الأساس لكل اختلالات الشخصية واضطرابات السلوك ولكنه في الوقت ذاته الركيزة الأولى لكل الإنجازات البشرية سواء المألوفة أو الابتكارية ، ولذا أصبح القلق النفسي مع تعقيد الحضارة ، وسرعة التغير الاجتماعي وصعوبة التكيف مع التشكيل الحضاري السريع والتفكك العائلي وصعوبة تحقيق الرغبات الذاتية بالرغم من إغرا مات الحياة وضعف القيم الرئيسية والخلقية مع التطلعات الأيدولوجية المختلفة حسر صحور الحديث الطبى في الأمراض النفسية والعقلية بيل والأمراض السيكوسوماتية (رشاد عبدالعزيز ، د.ت : ٢٧٣)

## ١- مفهوم القلق:

قثل تعريفات القلق عموماً اتجاهين لكل منهما خط محدد:

- الالحساه الأول : يمثل المهتمين بالبحوث الإكلينيكية ، ويعبر عن القلق فيه بأنه حالة وجدانية غير سارة قوامها الخرف الذي ليس له مبرر موضوعي من طبيعة الموقف الذي يواجهه الشخص مباشرة وغالبا ما يتطبع هذا الخوف على الحاضر والمستقبل معا ، وتكون هذه الحالة عادة مصحوبة بعدد من مظاهر الاضطراب في السلوك .
- الالجاه الثانى: عثل المهتمين بالبحوث التجريبية، ويعبر عن القلق فيه بأنه دانسع أو حافسة، إذا ما استثير قإنه يؤدى إلى تنشيط الشخص فى المواقف التى نطالبه فيها بأن يكتسب مهارة معينة، كما أنه يساعد على تدعيم هذا الاكتساب.

ونظرا لأن الدراسة الحالية تتناول مستوى القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية ، لذلك فسوف نتناول تعريفات القلق التي قمل اتجاه البحوث الإكلينبكية .

وفى هذا الإطار بعرفه هليجاره . Hilgard, E. التلق بأنه "حالة من ترقب أو توقع الشر أو عدم الراحة أو الاستقرار التى ترتبط بالشعور بالخوف ويؤكد أن موضوع القلق يكون أقل تحديداً من موضوع الخوف ومع ذلك فهو حالة توقع خطر غامض مبهم " .

سروتعرف انتصار يونس (١٩٧٤: ٣٩١) بأنه " عدم الارتياح ، وعدم الاستقرار الذهنى ، والفزع الغامض ، والتوتر الزائد ، وهو كثير الحدوث في حياتنا اليومية" .

بينما يعرفه محمد غالى ، ورجاء أبو علام (١٩٧٤ : ٥٩) بأنه " خبرة عنيفة من الخوف والترجس يدركها الفرد كشئ ينبعث من داخله ، ولايمت بصلة إلى موقف تهديد خارجى واقعى . وتتصف استجابة القلق بأنها ذاتية وغير موضوعية " .

أما عبدالمنعم الخفتى (١٩٧٥ : ٥٨) فيعرف القلق بأنه "شعور الخوف والخشية من المستقبل دون سبب معين يدعو للخوف ، أو هو الخوف المزمن ، فالخوف مرادف للحصر ، إلا أن الخوف استجابة لخطر محدد بينما الحصر استجابة لخطر غير محدد ، وطالما أن المصدر الحقيقى للخطر غير معروف للشخص العصابى فإن استخدام الحصر يقتصر على المخاوف العصابية " .

و يعرفه وليم الخولى (١٩٧٦ : ٤٧) بأنه "خبرة وجدانية مكدرة وأنه يمكن وصفها بأنها حالة من التوتر، وعدم الاستقرار والاضطراب ، والخوف ، وتوقع الخطر".

--- بينما يعرفه أحمد رفعت جبر (١٩٧٨: ٥٧) بأنه "استجابة لخطر غامض وغير معروف، وسواء أكان هذا الخطر داخليا في نفس الفرد أم خارجيا في بيئته الاجتماعية - الحضارية ، فإنه يهدد شعرره بالأمن والاستقرار ".

بينما يعرف حامد زهران (٣٩٧ : ١٩٧٨) القلق بأنه "حالة توتر شامل ويستمر نتيجة توقع تهديد خطر فعلى أو رمزى قد يحدث ويصاحب هذه الحالة خوف غامض ، وأعراض نفسية جسمية ، ورغم أن القلق غالبا ما يكون عرض لبعض الاضطرابات النفسية إلا أن حالة القلق قد تغلب ، وتفصح عن نفسها فتكون اضطرابا نفسيا أساسيا ، وهذا هو ما يعرف باسم عصاب القلق Anxiety Reaction وهو أشيع حالات القلق ، وهكذا يمكن والقلق العصابي Anxiety Neurosis وهو أشيع حالات القلق ، وهكذا يمكن اعتبار القلق انفعالاً مركبا من الخوف وتوقع التهديد والخطر ".

أما أحمد عزت راجع (۱۹۷۹ : ۱۹۸۸) فيعرف القلق بأند : " انفعال مكتسب مركب من الخوف والألم وتوقع الشر ، ولكنه يختلف عند في أن الخوف يشيره موقف خطر مباشر ماثل أمام الفرد يضر بالفعل ، ولهذا فالقلق حالة من التوتر الانفعالي تشير إلى وجود خطر خارجي أو داخلي شعوري أو لاشعوري يهدد الذات ، وهو يتراوح

بين القلق الخفيف والحاد الذى تصل شدته إلى حالة من الرعب والفزع ، والقلق ينزع إلى الأزمات فهو يبقى ويدوم أكثر من الخوف العادى لأن الخوف العادى متى انطلق من سلوك مناسب استعاد الفرد توازنه وزال خوفه ، أما القلق فيتبقى لأنه خوف متعقل لايجد منصرفة ".

ويعرف أحمد عكاشة ( ۱۹۸۰ : ۳۸) القلق بأنه "شعور عام غامض غير سار بالترقع والخوف والتحفز والتوتر مصحوب عادة ببعض الاحساسات الجسمية خاصة زيادة نشاط الجهاز العصبى اللاإرادي يأتي في نوبات تتكرر في نفس الفرد ، وذلك مثل الشعور بفراغ في قم المعدة ، أو السحبة في الصدر ، أو ضيق في التنفس ، أو الشعور بنبضات القلب أو الصداع ... الخ " .

ويرى طلعت منصور (١٩٨١ : ٤٥٠) أن القلق " حالة انفعالية واقعية مركبة نستدل عليها من عدد الاستجابات المختلفة ، وقد يكون القلق موضوعيا كرد نعل طبيعى لمواقف ضاغطة أو يكون مرضيا كحالة مستمرة ومنتشرة غامضة ومهددة " .

أما عبدالرحمن العيسوى (١٩٨٤: ٧٣) فيعرف القلق " بأنه حالة انفعالية تتسم بالخوف ، وترقب الخطر وتوقعه " .

أما أحمد عبدالخالق (١٩٨٧: ٢٧) فيعرف القلق بأنه "انفعال غير سار وشعور مكدر بتهديد.أو وهم مقيم وعدم الراحة وعدم الاستقرار، وهو كذلك أساس التوتر والشد وخوف دائم لامبرر له من الناحية الموضوعية، وغالبا ما يتعلق هذا الخوف بالمستقبل والمجهول كما يتضمن القلق إستجابة مفرطة لمواقف لاتعنى خطراً حقيقيا والذي قد لايخرج في الواقع عن إطار الحياة اليومية. ولكن الفرد القلق يستجيب لها كما له كانت ضرورات ملحة، أو مواقف يصعب مواجهتها ".

ويستطرد علاء الدين كفافى (١٩٩٠: ٣٤٢) فى نفس الخط السابق ويعرف القلق بأنه "خبرة انفعالية مكدرة أو غير سارة ، يشعر بها الفرد عندما يتعرض لمثير مهدد أو مخيف أو عندما يقف فى موقف صراعى أو إحباطى حاد ، وكثيرا ما يصاحب هذه الحالة الانفعالية الشعورية بعض المظاهر الفسيولوجية ، خاصة عندما تكون نوبة القلق حادة ، مثل زيادة إفراز العرق والارتعاش فى الأيدى والأرجل " .

أما التصنيف الأمريكي الإحصائي الرابع فقد تناول مفهوم القلق من خلال

تصنيفه لعدد من الإضطرابات ، وهي :

Panic disorder اضطرابات الهلم -١

أ- اضطراب الهلع المصحوب برهاب الأماكن المتسعة

ب- اضطراب الهلع غير المصحرب برهاب الأماكن المتسعة

Agoraphobia رهاب الأماكن المتسعة غير المصحرب بنوبات الهلم ٧٠

٣- الرهاب البسيط Simple phobia

3- الرهاب الاجتماعي Social phobia

٥- اضطراب الرسواس القهرى Obsessive compulsive disorder

Posttraumatic stress disorder الإنعصاب ما بعد حادثة

Y- اضطراب القلق العام -Y

Anxiety disorder not other wise. اضطراب القلق غير المصنف -٨ (DSM - IV, 1994: 199 - 218)

أما حسن مصطفى (۱۹۹۸ : ۳۵۲) فيعرف القلق بأنه" إحساس شعورى غامض وتوقع السوء وتكون الحالة مزمنة ومستمرة مع توتر دائم وعدم ارتياح وانشغال بكوارث المستقبل وأخطاء الماضى ، والقلق رعا يكون خبرة عامة قاماً أو رعا يثار على وجه الخصوص بوابطة التفاعل الاجتماعى أو الاهتمام بالذات الجسمية" .

وباستعراض الآراء السابقة لتعريف القلق وجد أنها تتفق على اعتبار القلق:

- خبرة انفعالية غير سارة .
- تنتاب الكائن الحي عمرماً والإنسان بصفة خاصة .
  - ينتج عن توقع الفرد لتهديد غير محدد المصدر.
    - له عدة مظاهر نفسية أنفعالية وفسيولوجية .

بينما قد عرف كل من عادل الأشول وعبدالعزيز الشخص (١٩٨٤ : ١٠) القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية بأنه " خبرة انفعالية غير سارة يعانى منها الأفراد ذوى الإعاقة البصرية عندما يشعرون بخوف أو تهديد من شئ دون أن يستطيعوا تحديده تحديداً واضحا ، ويتضح القلق من زملة الأعراض الفسيولوجية والانفعالية ، واضطراب عمليات علاقاتهم الاجتماعية وتشويه منهوم الذات لديهم والشعور بالدونية واضطراب عمليات

التفكير ، وخوفهم من المستقبل المهنى والأسرى ، وشعورهم بالارتباك بحيث يصعب عليهم أداء متطلبات حياتهم اليومية بكفاءة " .

## ب - الفرق بين القلق والخوف :

لقد تعددت آراء العلماء حينما تناولوا مفهومى القلق والخوف ... فالبعض منهم يرى أنه ليس هناك اختلاف واضح بين المفهومين ، بينما أكد البعض الآخر على وجود فروق جرهرية واضحة بين مفهومى القلق والخوف .

رمن مؤیدی الإتجاه الأول نجد فولبه . Wolpe, J. بری عدم وجود اختلاف بین الخوف والقلق وقد عبر عن ذلك بقوله : " أنه لیس هناك أی سبب یدعونی للاعتقاد بأن هناك أی اختلاف فسیولوجی بین الخوف المثار عن طریق محفز مرتبط بتهدید موضوعی كالثعبان ؟ والخوف غیر المتكیف والذی یثار من قطة صغیرة " .

بينما نجد ب. وولمان (۱۹۹۱ ، ۲۷) يرى أن كلمتى الخوف والقلق على الرغم من أنه يتم استخدامها بصورة تبادلية إلا أن هناك اختلافاً واضحاً حيث يرى أن الخوف يعد استجابة انفعالية إزاء خطر نوعى حقيقى (في حالة الخوف العادى) أو غير حقيقى (ني حالة الخوف المرنسي) بينما يكشف القلق عن شعور تشاؤمي عام بهلاك محدق وشيك الوقوع ، ويعتبر الخوف استجابة انفعالية وقتية إزاء خطر يقوم صلى أساس تقدير المرء لقوته تقديراً منخفضاً بالقياس إلى قوة الخطر الذي يهدده ، أما القلق على العكس من ذلك نهو عام ودائم ويتسم القلق بشعور ليس ذي هدف أو موضوع نوعي بعينه وإلها يعكس ضعفاً عاماً وشعوراً بعدم الكفاءة والعجز . وأكدت محدومة سلامة (۱۹۸۷ ، ۵۶) على ذلك المعنى ، فالخوف في رأيها هو حالة من التوجس تتبلور حول خطر محدد يمكن التحقق منه في عالم الواقع بحيث يمكن تقدير أهميته ومواجهته بشكل واقعى ، بينما يشير القلق إلى حالة من الترجس والتوتر غير المعدد تبالغ في حجم وأهمية خطر ما بل وقد ينشأ عنها توهم هذا الخطر .

فالخرف انفعال دافع يتضمن حالة من حالات التوتر التي تدفع الشخص الخاثف

إلى الهرب من المرقف الذى أدى إلى استثارة خوفه حتى يزول التوتر أما القلق فهر حالة غائل الخوف تماما وهى مثله لها نتائج واقعية ، فالقلق قبل كل شئ هو حالة خوف واضطراب ، بل هو نوع خاص من الخوف ، فإذا كان الخوف العادى ينصب على موضوع أو شئ واقعى دائما . فإن القلق خوف غامض لامحل له يجعل الفرد متشاثما يتوقع الشر دون سبب محدد ، فهى مخاوف غير منطقية (يوسف عبدالفتاح : ١٩٩٢ ، ٢٦) ، فشعور الفرد بالخوف عندما يجد سيارة مسرعة ناحيته في وسط الطريق يختلف تماماً عن شعوره بالخوف والقلق عندما يقابل بعض الغرباء الذين لايستريح يختلف تماماً عن شعوره بالخوف والقلق عندما يقابل بعض الغرباء الذين لايستريح لصحبتهم ، كذلك من الناحية الفسيولوجية ، فالخوف الشديديصاحبه نقص في ضغط الدم ، وضربات القلب وارتخاء في العضلات ، أما القلق الشديد فيصاحبه زيادة في ضغط المر وضربات القلب ، وتوتر في العضلات مع تحفز وعدم استقرار وكثرة في الحركة . (أحمد عكاشة ، ١٩٨٠ ؛ ٣٨)

## ج - اعراض القلق:

يعانى الشخص القلق من مجموعة من الأعراض الفسيولوجية والسيكوباثولوجية ، ومن بين الأعراض الجسمية التي يصاب بها الشخص القلق ما يلي :

- ١- اضطراب نشاط التناة الهضمية .
- ٢- زيادة سرعة ضربات القلب وضخ الدم بعنف .
  - ٣- قلة إفراز اللعاب.
- ٤- قلة الدم المندفع من الجلد عا يسبب الشحوب .
  - ٥- زيادة احتمال تجلط الدم.
    - ٦- اتساع حدقة العين.
  - ٧- زيادة نشاط الغدة الإدرينالية.
    - ٨- زيادة نشاط الغدد العرقية .

(Morse, D. et al., 1982: 36 - 43)

ويضيف عطوف ياسين (١٩٨١) عدداً آخر من الاضطرابات الفسيولوجية والتى من بينها برودة الأطراف وارتجافها وخصوصا الأيدى ، اضطرابات النفس ، فقدان الشهية ، والصداع والشعور بالدوار والدوخة ، كما يشيع أيضا آلام الرقبة والظهر ، وحدوث الرعشة والألم عند القيام بأى حركة ، ورعا يشيع أيضا آلام الرقبة والظهر ، وحدوث الرعشة والألم عند القيام بأى حركة ، ورعا يظهر عدم الاستقرار والرعونة في الاتيان بالحركة الدقيقة ، وحدوث رجفة للصوت . وأحمد عبدالخالق ، ١٩٨٦ : ١٢٧) يضاف إلى ذلك حدوث اضطراب في الوظائف الجنسية عند الرجل والذي يظهر في تأخر القذف أو العجز عن البقاء منتصباً لبعض الوقت ، أو عدم القدرة على الإنتصاب نهائيا ، بينما يظهر عند الأنثى في صورة إعراض عن الفعل الجنسي وتقلص المهبل (كوفيل وآخرون ، ١٩٨٧ : ١٤٢)

أما الاضطرابات السيكربا ثولوجية فتظهر فى الشعور باطوف الشديد ، وتوقع الأذى والمصائب ، وعدم القدرة على تركيز الانتباه ، والإحساس الدائم بتوقع الهزيمة والعجز ، وعدم الثقة والطمأنينة والرغبة فى الهروب من الواقع عند مواجهة أى موقف من مواقف الحياة (عطوف ياسين ، ١٩٨٨ : ٢١٨)

وقد حدد عادل الأشول وعبدالعزيز الشخص (١٩٨٤ : ٢٧ - ٢٢) الأعراض التى تشيع بين الأشخاص القلقين من ذوى الإعاقة البصرية فيما يلى :

- ١٠ الأعراض الفسيولوجية : ومنها اضطرابات المعدة ، وخفقان القلب ، وارتعاش
   الأيدى ، وصعوبة النوم ، وآلام الرقبة ، وغيرها من الاضطرابات الفسيولوجية .
- ٢- المظاهر الانفعالية: والتي يعبر عنها بعدم الثقة بالنفس والشعور بالدرنية وتأثيب الضمير، والشعور بانعدام قيمة اللات، وعدم القدرة على التوافق الشخصي.
- المظاهر الاجتماعية: والتي يعبر عنها بعدم القدرة على التوانق الاجتماعي:
   والحساسية الاجتماعية: وعدم الشعور بالانتماء للجماعة ومحاولة تجنب المراقف الاجتماعية: وغيرها من المواقف التي تشير إلى شعور الفرد بالعزلة الاجتماعية.
  - ١٥- اضطراب عمليات التفكير والذاكرة ، وصعوبة تركيز الانتباه .
    - الشعور بعدم الأمن من حيال المستقبل المهنى والأسرى .
      - ٣- صعربة مواجهة أداء متطلبات الحياة اليومية .

## د- النظريات المفسرة للقلق:

#### ١- نظرية التحليل النفسى:

كان فرويد أكثر علماء النفس استخداماً لمصطلح "القلق"، إذ يرجع شيوع هذا المصطلح في جزء كبير منه إلى فرويد . وينظر فرويد إلى القلق باعتباره إشارة إنذار بخطر قادم يكن أن يهدد الشخصية ويكدر صفرها ، فمشاعر القلق عندما يشعر بها الفرد تعنى أن دوافع الهي تقترب من منطقة الشعور والرعى وتوشك أن تنجح في اختراق الدفاعات التي عملت الأنا بالتعاون مع الأنا الأعلى على كبتها ، وعلى هذا تقوم مشاعر القلق برظيفة الإندار للقرى المكدرة ممشلة في الأنا والأنا الأعلى لتحشد مزيداً من القوى الدفاعية لتحول دون المكبوتات والنجاح في الإفلات من أسر اللاشعور، وإذا نجحت المكبوتات في اختراق الدفاعات ، فإنها أما تعبر عن نفسها في سلوك لاسوى أو عصابي أو تنهك دفاعات الأنا بحيث يظل الفرد مهيأ للقلق المزمن المرهق وهو في صورة العصاب (علاء كفافي ، ١٩٩٠ : ٣٤٥)

وقد عرض سيجموند فرويد (١٩٨٣ : ١٩ - ٢٦) نظريتين في القلق تعكسان ما مر به من تطور فكرى في نظرته الشمولية للقلق ، ففي النظرية الأولى انتهى إلى أن القلق ينشأ من كبت الرغبة الجنسية أو إحباطها ومنعها من الاشباع وحينما تمنع الرغبة الجنسية من الاشباع تتحول الطاقة الجنسية إلى قلق ثم عدل فرويد من رأيه انسابق الذي كان يذهب إلى أن القلق العصابي ينشأ من تحول اللبيدو ، وقال بأن القلق العصابي ما هو " إلا رد فعل لخطر غريزي داخلي ، وما قد تؤدي إليه الرغبة الفريزية من أخطار خارجية ".

ولقد أشار كالثن هول (١٩٨٨: ٧١) إلى أن وظيفة القلق كما أوضعها "فرويد" هي أنه يعمل بثابة إشارة خطر للأنا ، حتى إذا ظهرت هذه الإشارة في الشعور اتخذ الأنا الاحتياطات لمواجهة الخطر ، وعلى الرغم من أن القلق شئ مؤلم نتمنى زواله ، إلا أنه يؤدى وظيفة ضرورية بأنه ينبه الشخص إلى وجود أخطار داخلية أو خارجية ، فإذا تنبه الشخص استطاع أن يعمل شيئا ليدفع الخطر أو يتجنبه ، ومن ناحية أخرى ، إذا لم يكن من المكن رد الخطر فإن القلق يتراكم حتى يدهم الشخص ويسقط في يده ، وعندما يحدث هذا يقال "إن الشخص قد أصابه انهيار عصبي"

وقد ميز فرويد بين نوعين من القلق: "القلق الموضوعي "Neurotic Anxiety ، والقلق العصابي" Neurotic Anxiety وأشار إلى أن النوع الأول من القلق: هو رد فعل مقبول خطر موضوعي خارجي ، هدفد حماية الإنسان وينشأ عن غريزة حفظ الذات ، قفيد يتحفز الجسم ، ويأخذ استعداده لمواجهة الخطر إما بالهروب أو باقتحام مصدر الخطر أو بالخضوع والاستسلام . أما النوع الثاني : وهو القلق العصابي ، فهو خوف غامض غير مفهوم لايستطيع الشخص الذي يشعر به أن يعرف سببه ، ويأخذ هذا القلق بتربص الفرص لكي يتعلق بأية فكرة أو أي شئ خارجي ، وهذا يعنى أن القلق العصابي عبل إلى الإسقاط على أشياء خارجية (سيجموند فرويد ، ١٩٨٣ : ٢٥)

ولقد أوضح "فرويد" أن القلق عادة ما يكون بداية للأمراض العصابية والذهانية، فالفرد عندما يشعر بالقلق يواجه موقفا يود التخلص منه بسرعة فهر يعيش التوتر الذي لايستطبع تحمله لفترة طويلة ومن هنا فإنه يلجأ إلى كبت الصراع ثم ينكص (يرتد) إلى مرحلة من داخل طفولته حيث يستخدم الحيل الدفاعية المميزة لهذه المرحلة ومن ثم يتولد لديه الأعراض العصابية أو الذهانية تبعاً للمرحلة التي إرتد إليها (عزيز حنا وآخرون ، ١٩٩١ : ٢٨٤)

ولقد أشار سيجموند فرويد (٣٥ : ١٩٨٣) إلى أن أوتورانك Otto Rank اهتم بصدمة الميلاد Birth Trauma ، وذهب إلى أن الطفل قبل ولادته كان ينعم باللذة والسعادة في جنة الرحم ، وميلاه عبارة عن طرده من هذه الجنة ، فيشعر بصدمة شديدة مؤلمة ، ينتج عنها شعوره بالقلق الأول ، ثم تأتى خبرات الانفصال ، حيث إن الإنسان يتعرض لخبرات انفصال كثيرة طول حياته تسبب له صدمات ، ينتج عنها شعوره بالقلق ، وأول صدمة انفصال له حادثة الولادة ثم تليها صدمات انفصال أخرى مثل : الفطام والتهديد بقطع القضيب ، وفي الذهاب إلى المدرسة ، وفي الزواج ، ثم الانفصال الأخير بالموت .

أما مدرسة الفرويديين الجدد ومن روادها (هورنى وأدلر وسوليفان ...) ، فقد اهتموا بدراسة علاقة الفرد بالمجتمع ، معتبرين أن أى تهديد لهذه العلاقة يشبر القلق .

ويشير (عزيز حنا وآخرون ، ١٩٩١ ؛ ٢٨٥) إلى أن أدلر Adler, A. قد ذكر أن القلق شأنه شأن بقية الأمراض العقلية والنفسية ينجم عن محاولة الفرد التحرر من الشعور بالدونية (النقص) ومحاولة الحصول على شعور بالتفوق فالنضال من أجل التفوق وتجنب الشعور بالنقص هو المسئول عن القلق ، والإنسان عندما يشعر بالنقص فإن هذا يدفعه إلى الانطواء والبعد عن الناس وهنا يصبح كائنا غير اجتماعي ومن ثم يكون عرضه للقلق ، حيث ينزع إلى محاولة التفوق للإفسلات من شعسوره بالنقص وهكذا يدخل دائرة القلق الدائم .

ولقد ربط أدلر .Adler, A بين ما أسماه "بالقصور العضوى" و"التعويض النفسى الزائد" فغى رأيه أن أصابة أحد الأعضاء بالقصور ، تلزم المسالك العصبية التي تتصل به كما تلزم الكيان النفسى ببذل جهد كبير من طبيعته أن يؤدى إلى تعويض تقوم به النفس في الحالات التي يكون فيها التعويض محكنا ، وهي تلك الحالات التي تجد فيها الروابط التي تصل العضو القاصر بالعالم الخارجي تأييدا قويامن وظائف النفس العليا ، فإذا كان عضو الابصار مثلا مصابا بقصور أصلى ، قابلته بصيرة نفسية قوية ، ومن هنا تنشأ العلاقة بين القصور العضوي والعصاب .

أما كارن هورني. Karin, H فتُسمى القلق الذي يسبب العصاب "بالقلق الأساسي" ، وترى أن هناك ثلاثة خطوط رئيسية يمكن للفرد التحرك وفقا لها :

- التحرك تحو الناس: وهنا نجد الفرد يتقبل عجزه ويحاول أن يكسب حب الناس وأن يعتمد عليهم وبهذه الطريقة فقط يشعر بالأمن ، فعن طريق تقريه وإذعائه منهم يحصل على الشعور بالتبعية والانتماء والمعرنة نما يقابل شعرره بالضعف والعزلة والرحشة .
- التُحرك ضد الناس: وهنا نجد الغرد يهب نفسه لمعاربة من يحيطون بد، ويقرر أن يقاتل سواء أكان ذلك بشكل شعورى أو لاشعررى، وهو لايثق بنوايا ومشاعر الآخرين نحوه ويحاول أن يكون الأقوى ويتغلب على الجميع لكى يحمى نفسه من جهة ، وينتقم لها من جهة أخرى .
- التحرك بعيدا عن الناس: ونجد الفرد لايريد أن ينتمى للآخرين ولا أن يحاربهم ويعاديهم، بل يهمد أن يكون بعيدا عنهم لأنهم لا يفهموند، ويبنى لنفسد عالما خاصا بدعن طريق أحسسلام اليقظة أو الانهماك في القراءة والاستمتاع

بالموسيقى ... أو نحر ذلك .

ويذكر محمد السيد (١٩٩٨ : ٢٣٩) أن سوليفان .Sullivan, M يرى أن منابع القلق تعود إلى طبيعة علاقة الأطفال بأمهاتهم ، والتي قشل غاية الاهتمام الشخصى (وظيفة الأبوة والأمومة) كما أن أهم العوامل التي تثبت القلق تتمثل في العلاقات بين الأشخاص ، إن توتر القلق يكن أن يزيد قلق الطفل إذا شاب العلاقة بين الطفل وأمه شائبة ، وهذا القلق يختلف عن توتر الخرف الذي يحدث عندما يكون هناك تأخير واضح في إشباع الحاجات العامة .

### ٢ - النظرية السلوكية :

تنظر المدرسة السلوكية إلى القلق على أنه سلوك متعلم من البيئة التي يعيش وسطها الفرد تحت شروط التدعيم الإيجابي والتدعيم السلبي ، وهي وجهة نظر مخالفة قاماً لوجهة نظر التحليل النفسي ، فالسلوكيون لايؤمنون بالدوافع اللاشعورية ولا يتصورن الديناميات النفسية أو القرى الفاعلة في الشخصية على صورة منظمات الهي (الغرائز) والأنا (الذات الواعية) والأنا الأعلى (الضمير) كما يفعل التحليليون بل إنهم ، يفسرون القلق في ضوء الاشتراط الكلاسيكي ، وهو ارتباط منبه جديد بالمنبه الأصلى ويصبح هذا المثير الجديد قادراً على استدعاء الاستجابة الخاصة بالمنبه الأصلى . (علاء الدين كفافي ، ١٩٩٠ : ٢٤٩)

فأصحاب نظرية التعلم يذهبون إلى أن غالبية الدوافع البشرية تقوم على حوافز ثانوية (متعلمة) فعن طريق عمليات التشريط الكلاسيكية والوسيلية فإن الخبرات الباكرة المتعلقة بمصادر الحفز الأولية تتمخض عن استحداث مصادر حفز ثانوية هذه التي يمكن عن طريق التشريط من الدرجة الأعلى أن تصبح بعيدة تماماً عن الدوافع الأولية . (دافيد مارتن ، ١٩٧٣ : ١٤ - ١٥)

ولعل أول المساهمات الأساسية في معرفتنا بالقلق ، كانت بناءً على غوذج التعلم الذي وضعد بافلوف ، وسكينر ، وواطسون في الجزء الأول من هذا القرن ، ومن أعمالهم المشهورة ظهور مفهوم (المنبه - الاستجابة) ووفقا لهذا ، فإن منبهات معينة عندما ترتبط بالخوف يمكن أن تحدث استجابة القلق .

فلقد أظهر "باقلوف" أثناء عمله في فسيولوجيا الأعصاب أن الاستجابة الغريزية الراحدة تثيرها حوافر عديدة ، ولاتقتصر استثارتها على الحافر الطبيعي المرتبط به أصلا ، فاستجابة الكلب بإفراز اللعاب فعل منعكس تحدث عند رؤية الطعام (المثير الطبيعي) ، وعكن أن تحدث إذا اقترن تقدم الطعام بصوت جرس ، ويصبح الجرس مثيراً شرطيا ، فاستجابة إفسراز اللعاب تتبع صوت الجرس ، وذكر أن الاستجابة الواحدة يكن إخضاعها لعدد كبير من المثيرات ، وفقا لقانون معين ، هو تقديم مثير شرطى قبل المثير الطبيعي مباشرة ، لعدد من المرات حتى تتكون العادة الجديدة (سهام أبو عبطة ، ۱۹۸۸ : ۱۰۱ – ۱۰۱۷ كذلك الحال في تجارب "فولبد" عندما تعطى القطط الصدمات الكهربائية في مكان ما ، تدريجياً تصبح البيشة التجريبية نفسها مثيراً للقلق المكثف ، أيضا حين يتفق وقوع أمر ما عندما يخبر الفرد عتى وإن لم تكن هناك نوية من نوبات القلق ، فإذا بهذا الأمر يكتسب القدرة على إحداث استجابة القلق حتى وإن لم تكن هناك نوية من نوبات القلق ، فالإنسان الذي كان راكبا لمترو الانفاق عن حدثت له نوية القلق سوف يشعر باستجابة بدئية عندما يجد نفسه مرة ثانية في نفق لا ارتباط بينه وين النفق الأول على الإطلاق (دافيد شيهان ، ۱۹۸۸ : ۱۱۰ – ۱۱۰ )

فالقلق يثار أحيانا عنبهات محايدة ، فبعض الناس يخافون عندما يكونون في مستوى مرتفع عن الأرض . وتتوتر عضلاتهم ويكونون غير قادرين على التحرك بل وعجدهم أحيانا يصرخوا ذعراً . ويكن أن يحدث هذا حتى في الغرفات المفلقة بشكل آمن إذا كانوا في الطوابق العليا من مبنى مرتفع . وفي مشل هذه الحالة يرتبط المنبه الشرطي (الارتفاع) بالمنبه غير الشرطي (القبلق) وبذلك فإن الارتفاع وحده يحدث كل الاستجابات التي لا يحدثها عادة إلا القلق

(Schaefer, H. & Martin, P., 1975: 55)

ومن هنا نجد فولبه . Wolpe, J. بعرف القلق بأنه : "الاستجابة المستقلة أو الأغاط أو النماذج التي تتميز بكونها جزماً من استجابة الكائن الحي للمحفزات الضارة (الهدامة) والتي تسبب الاضطراب العصبي ، والذي يحدث عبر القنوات العصبية للكائن الحي " .

ولعل افتراض دولارد وميللر أن القلق يطور خصائص ووظائف "الدافع" كقوة محفزة للحصول على الارتياح أو الأمان بطريقة تشبه الدوافع الأولية مثل الجوع أو تجنب الألم " فعلى سبيل المثال فإن سلوك تجنب الطفل للكلب الذى عضه من قبل " سيتدعم من خلال الفائدة من انخفاض القلق ، ولكن القلق كدافع ثانوى لأند - بخلاف الدافع الأولى - ليس نظرياً ، بل أنه قد تعلمه واكتسابه نتيجة خبرات الفرد ، يكن أن تجعل الدوافع الثانوية معممة وقتد إلى أى مدى واسع عن المواقف أو الأشياء المرتبطة بطريقة ما بمنبه للخوف الأصلى . (Keable, D., 1997 : 32)

وإذا أتبعنا طريقة دولارد وميللر في التفكير ، يكون من السهل أن نرى كيف يكن أن يتطور انفعال القلق المفرط ، فأولا ؛ إذا شعر الفرد بالراحة في كل مرة يتجنب فيها المواقف التي تسبب له القلق – عضة الكلب الشرس مثلا – فإن سلوك التجنب المصاحب قد يخرج عن السيطرة . وثانيا : فإن خوف الطفل الذي عضه كلب شرس قد يمتد ليشمل كل الكلاب بل وحتى الأشخاص الذين يتكلمون بصوت مرتفع أو طريقة فيها حدة وغلظة . . . وهكذا .

ويشير فوليه .Wolpe, J إلى أن هناك عدة مصادر لإثارة القلق منها :

- ١- استجابات التلق العصابى: والتى تثار من مواقف مختلفة، فقد تكون عواصف رعدبة، أو الأماكن المغلقة أو الزحام أو عندما يتم رفض شخص ما أو الخوف من السلطة وحدوث هذه المواقف لايثير وحدة القلق وإنما يكفى تحفيزها واثارتها من خلال التفكير فيها.
- ٢- استجابات القلق العام: التي يكن إثارتها من خلال مفاهيم عامة تعم البيئة وهي غير محددة وتعطى انطباعاً بأنها (تطفو حرة) ، وهذا يطلق عليه القلق العام (المعمم) .
- ٣- الملق غير المرتبط بأفكار وسيطة: فهناك أشخاص يعانون من القلق كاستجابة مباشرة للإحساس بدون فكرة وسيطة، مثال ذلك (رجل قام بأكل وجبة تتضمن كمية كبيرة من البصل النبئ غير المطبوخ في مناسبة كان لديه وقتها اضطراب عاطفي حاد، فأصبح عندما يأكل البصل يشعر بانتفاخ شديد وآلام في معدته).

3- القلق المرتبط بأمراض قاتلة (عيعة): فهناك من تثار استجابة القلق لديد من فكرة إصابته بالأمراض القاتلة (التي تسبب في موت صاحبها) (Wolpe, J., 1958: 34 - 35)

## ٣- نظرية القلق الدافع:

لقد ربط أصحاب نظرية القلق الدافع أمثال (تايلور ، تشايلد ، ماندلر ، سارسون) بين خاصية الدافع - الذي يدفع الفرد للتعلم والعمل - وبين القلق ، وافترضوا أن الفرد عندما يقوم بعمل ما يشعر بالقلق الذي يحفزه إلى إنجاز هذا العمل حتى يخفف هذا الشعور ،وأشاروا إلى أن وجود القلق دليل على وجود الدافع لأداء العمل أو التعلم ، وذهبوا إلى أنه كلما زاد القلق زاد الدافع وبالتالي تحسن الأداء .

فلقد أوضح الباحثون منذ زمن طويل طبيعة العلاقة المنحنية بين القلق والأداء حيث أن إثارة القلق عندما تكون منخفضة أو غائبة فإن أداء الفرد يكون ضعيفا أو غير كاف كذلك فإن الإثارة عندما تكون قوية جداً فإن الأداء يتدهور ، وهر أمر يسهل ملاحظته في الحياة اليومية ، فالطالب الذي لايبال ولايهتم بالإمتحانات أي تنعدم لديه القلق إزاء الامتحان قد لايبذل جهداً للتحصيل والاستيعاب وبالتالي يكون عرضه للفشل ، كذلك فإن الطالب الذي يقلق بدرجة عالية إلى حد الفزع من الامتحان ويشتد خوفه منه بسوء تحصيله وينسى الكثير عما استوعبه ويتدني مستوى إجابته في الامتحان ويكون عرضه للفشل أيضا . (علاء الدين الكفافي ، ١٩٩٠ ؛ ١٩٥٠)

ويشير كمال مرسى (١٩٧٨ : ٣٤) إلى أن ماندلر وساراسون & Sarason قد وضعا نظرية "القلق في المواقف الاختبارية" والتي تأثرا فيها بنظرية القلق عند علماء التحليل النفسى ، وافترضا أن القلق ينشأ في الطفرلة من خلال مواقف التربية والتي يشعر فيها الطفل بالتقريم من والديد ، ومن مدرسيه وغيرهم من الراشدين المهمين في حياته ، وذهبا إلى أن الطفل يوضع باستمرار في مواقف اختبارية يقوم فيها أداء "حسن أم سئ" ، "مقبول أم غير مقبول" ، من أشخاص يهمد رضاهم عنه وعن أدائه ، لذا يثير فيه هذا التقويم العداوة تجاه والديه ومدرسيه ، ولايستطيع التعبير عنها ، لحاجته إلى مساعدتهم وحمايتهم ، فيكبتها ويظهر بدلاً منها الشعور بالذب والقلق .

وقد افترض أيضا ماندلر وسارسون Mandler & Sarason فيما يشير ليفتت Levitte ( ٩٢ ، ١٩٨٠ ) أن الإنسان عندما يكون في موقف تعليمي ما فإنه يواجه بنوعين من الدوافع ، أولهما دوافع إثارة القلق والتي تعوق أداءه ويحدث ذلك عندما يشعر بعدم الكفاءة أو الخوف من الفشل أو الرغبة في الهروب من الموقف ، أما النوع الثاني فهي دوافع انجاز العمل تلك التي تعمل على زيادة الأداء وتسهيل مهمته في إنجاز العمل الموكل إليه بنجاح .

ولقد ميزت كابل .Keable, D ابين دافعين هما "الأمل في النجاح" و"الخوف من الفشل" ، وقد افترضت أن الأفراد الذين لديهم دافع الخوف من الفشل غالبا ما يؤدون المهمات الصعبة بشكل أفضل من الذين لديهم دافع الأمل في النجاح بل أن الذين لديهم دافع الخوف من الفشل يختارون باستمرار أهدافا أكثر خطورة منهم ، وتقرر أنه عندما تحدث عيوب في الأداء فإن ذلك يرجع إلى القلق بشأن خشية الفشل وليس بسبب صعوبة المهمة ذاتها .

وأخيراً ، وعلى الرغم من انتشار نظرية "القلق الدافع" إلا أنها لم تجد التأييد التجريبي عنفد أشارت معظم الدراسات إلى وجود ارتباط سالب بين القلق والتحصيل الدراسى ، والتذكر وأداء العمليات الحسابية ، وتعلم السير في المتاهات ومهما قيل في تغسير الملاقة بين القلق والدافع فإننا نعتقد أن القلق ليس دافعاً ، ولايدل على وجود الدافع للتعلم ، أو للعمل المبدع ، لأنه عامل تصدع وتفكك في شخصية الإنسان يفسد دوافعه ويشتت طاقاته النفسية والجسمية . (كمال مرسى ، ١٩٧٨ : ٣٧)

## ٤- النظرية المعرفية:

لقد ذهب أصحاب المدرسة المعرفية أمثال (إليس ، بيك ، وكيللى ، ورعى ، وميتشنبوم) إلى أن معتقدات الفرد وأفكاره الخاطئة تلعب دوراً حيوياً في توليد القلق لديد .

ولذلك فقد لاحظ بيك .Beck, A (١٥١ - ١٥١ - ١٥١) أن اضطراب التفكير يقع في لب العصاب ، والتداخل مع التفكير الواقعي ملحوظ حتى بالنسبة لمريض القلق ، وأن هناك ثلاث ظواهر تنتاب مريض القلق وهي :

- عدم القدرة على مناقشة الأفكار المخيفة: فقد يشك المريض أن أفكاره المثيرة للقلق غير منطقية ولكن قدرته على التقييم وإعادة التقدير بموضوعية تكون ضعيفة، وبالرغم من أنه قد يكون قادراً على مناقشة مدى منطقية أفكاره المثيرة للقلق إلا أنه يعتقد في جدراها وصلاحيتها.
- ٢- تكرار الأفكار بشأن الخطر: فمريض القلق لديه إدراكات متراصلة لفظية أو
   صورية بشأن حدوث أحداث مؤذية.
- ٣- تعميم المثير: فقد يزيد مدى المثيرات المحدثة للقلق ، حيث يدرك أى صوت أو حركة أو تغيير بيئى على أنه خطر فمثلاً المرأة المصابة بنوبة حادة من القلق قد يكون لديها هذه التجربة: "سمعت سارينة سيارة اطفاء" وفكرت .. ربا يكون منزلى قد شب فيه حريق ، وفي نفس الوقت تتخيل أسرتها محبوسة في البيت ومحاطين بالنار ، وهنا ينتابها القلق الشديد .

فالقلق كما أوضع عبدالستار ابراهيم (١٩٩٤ ، ٢٨٨ - ٢٨٩) يرتبط بعدد من الخصائص ذات الطابع المعرفي منها :

- التطرف في الأحكام، فالأشياء أما بيضاء أو سوداء، أى أن الشخص القلق يفسر المواقف باتجاه واحد.. وهذا فيما يبدو ما يسبب له التعاسة والقلق، لأنه يوجه اهتمامه لجزء محدد من تفسير الوقائع دون استخدام تفسيرات أخرى تنشله من أسر الاستجابات العصابية.
- ٢- كذلك يبلون إلى التصلب أى مواجهة المواقف المختلفة المتنوعة بطريقة واحدة من
   التفكير .
- ٣- وهم يتبنون أيضا اتجاهات ومعتقدات عن النفس والحياة لايقوم عليها دليسل منطقى كالتسلطية ، والجمود العقائدى ، عا يحول بينهم وبين الحكم المستقل ، واستخدام المنطق بدلا من الانفعالات .
- وهم يميلون للاعتماد على الأقوياء ، وغاذج السلطة ، وأحكام التقاليد ، عما
   يحولهم إلى أشخاص عاجزين عن التصرف بحرية انفعالية عندما تتطلب لفة
   الصحة النفسية ذلك .

ويفرق إليس .Ellis, A (٣ : ١٩٧٩ ) في سياق النظرية المعرفية بين شكلين من أشكال القلق :

أولهما : قلق عدم الارتياح : ويعرف بأند ضغط انفعالي ينتج عندما يشعر الناس :

- ١- أن راحتهم أو حياتهم مهددة .
- ٢- أنهم لابد وأن يحصلوا على ما يريدون .
- "انه لفظيع رمأساري عندما لايحصلون على ما يفترض أن يحصلوا عليه .

ثانيهما : قلق الأنا : ويعرف على أنه ضغط انفعالي ينتج عندما يشعر الناس :

- ١- بأن قيمتهم الذاتية والشخصية مهددة .
- ٧- أنهم يجب أن يقوموا بالأداء الجيد وأن يستحسنهم كل من حولهم .
- ٣- أند لفظيع ومأسارى عندما لايقومون بالأداء الجيد أو ألا يستحسنهم الجميع كما كانوا يتوقعون .

ويشير إليس .A. Ellis, A. إلى أن الفرد قد يعانى من النرعين (قلل عدم الارتياح وقلق الأنا) عندما يكونا قد بدءا من فكرة واحدة ، فمثلا الفرد الذي يقول لنفسه : " يجب أن احصل على نتائج جيدة فيما أقوم به " هذه الفكرة يكن أن تؤدى إلى استنتاجين مختلفين :

- الأول: عندما أقوم بعمل أشياء خاطئة وتكون لدى مشاعر خاطئة لاأستطيع تحمل الازعاج الذى أتسبب فيه ، وتحت هذه الظروف يصبح العالم بالنسبة لى مكانا يصعب أن أعيش فيه بسعادة ومن الممكن أن أموت ، وهذا هو "قلق عدم الارتياح".
- الثانى: عندما أقرم بعمل أشياء خاطئة وتكون لدى مشاعر خاطئة ، لا أعلم كيف تصرفت بهذا الحمق وتحت هذه الظروف لا أمل فى أن أكون شخص كفئا وسأفشل دائما فى الحصول على ما أربد وأنا لا أستحق الاستمرار فى الحياة والعيش ، وهذا هو "قلق الأنا".

وبعتبر قلق عدم الارتباح عادة أقل مأساوية من قلق الأنا وإن كان أكثر شيوعاً،

ولكنه يميل إلى أن يكون محدداً لبعض المراقف المزعجة أو الخطيرة ، ويظهر في شكل الحزف من الأماكن المرتفعة أو الأماكن المفتوحة أو المصاعد والقطارات ، أما قلق الأنا يعتبر أكثر مأساوية وعادة ما يكون مصحوبا عشاعر إحباط شديدة أو الشعور بالذنب وعدم الكفاءة وأحيانا ما يؤدي بالفرد إلى الانتحار . (3 : 1979 A. 1978)

وقد يأخذ قلق عدم الارتباح شكل آخر ، فإذا كان القلق من المصاعد والمرتفعات وغيرها يعتبر قلق عدم ارتباح أولى ، فمن الممكن أن يأخذ شكلا ثانويا وفيد يشعر الفرد بالقلق من القلق ، بعنى : أن هناك أشخاصا قبل دخولهم فى موقف القلق يصابون بالذعر من خشية أن تنتابهم نوبة القلق ، فإذاكان هناك شخص ما يعانى من قلق الأماكن المفترحة (الخلاء) قبل أن يتواجد فى مكان فسيح نجده يقول لنفسه : "يجب ألا أشعر بهذا النوع من ردود الفعل المؤلمة جدا ؛ أند أمر بشع أن أشعر بهذا القلق غير المربح ؛ أننى لاأستطيع تحمل هذا القدر من الضيق ؛ " فهر هنا يقلق بسبب دخوله فى خبرة القلق .(Ellis, A, 1978 : 163)

ولقد أكدت العديد من الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين المعتقدات غير العقلانية والقلق ومنها دراسة زوير ودينباخر . Zwemer, W. & Deffenbacher, J. التي أكدت نتائجها على وجود علاقة بين المعتقدات اللاعقلانية والقلق فيما عدا المعتقدين الخاصين (بلوم الآخرين والاعتمادية الزائدة) ، وهذا ماأكده عماد محمد أحمد (۱۹۹۰) من وجود علاقة بين الأفكار اللاعقلانية والقلق ، وكانت الأفكار الأكثر انتشاراً بين الأناث هي (الانزعاج لمشكلات الآخرين والاعتمادية - تجنب المشكلات) بينما كانت عند الذكور (لوم الآخرين - عدم التسامح قجاه الإحباطات) .

وتؤكد أيضا نتائج الدراسة التى قام بها محمد السيد ومعتز عبدالله (١٩٩٤) أن هناك علاقة أكيدة بين الأفكار اللاعقلانية والقلق بوجه عام (حالة وسمة القلق) وخاصة تلك المعتقدات التى ترتبط بالاهتمام الزائد وتعظيم الأمور ، والتأكيد على الكمال ، وتجنب الصعوبات ، أى أن القلق ينشأ من بعض الأفكار اللاعقلانية غير الصحيحة وأحيانا المستحيلة .

ويشير عماد محمد أحمد (٥١: ١٩٩٠) إلى أن كسلارك وآخرين , Clark, ويشير عماد محمد أحمد (٥١: ١٩٩٠) إلى أن كسلارك وآخرين المشر والخطر et al., والتى تتسم بالتوقع المستمر للشر والخطر والتى تميز محتوى التكوين المعرفي للشخص الذي يعاني القلق ، تعمل كصيغة سلبية أو بؤرة تحرف وتشوه كل ما يرد للفرد في إتجاه التوقع المستمر للخطر مما يجعله في حالة توجس مستمر ، ويجعله يبالغ في تقدير الأخطار وفي نفس الوقت يقلل من قدرته على مواجهة الأخطار مما يجعله في حالة قلق مستمر .

وهكذا يتضح أن القلق وققاً للنظرية المعرفية إلها يتولد نتيجة لتبنى الفرد لبعض الأفكار اللاعقلانية ، ولأهداف غير دافعية ، ليس هذا فحسب بل أن الفرد يعيد غرس هذه اللاعقلانيات في نفسه من خلال حواره الداخلي فيما يتولد داخليا من أفكار في وجدان الفرد حول موضوع ما .

## ٥- النظرية الفسيولوجية:

لقد أوضحت الدراسات أن هناك ثلاثة مواقع أساسية في المنع هي المسئولة عن تنظيم القائق عند الإنسان ، وهي المنطقة قبل الجبهية (الأمامية) ، والغدة اللوزية ، وأخيرا منطقة ماتحت المهاد Hypothalamus في منطقة تحت القشرة المخية (Kalin, N. 1993, 94) فعند تعرض الإنسان لانفعال ما ، يبدأ المغ في التعامل مع هذا الانفعال بواسطة القشرة قبل الجبهية (الأمامية) والتي تقوم بالتقييم المعرفي أهذا الضغط ، ثم ينتقل العمل إلى الغدة اللوزية التي تعمل على توليد استجابة الحون ، بعد ذلك بحدث تنبيه لفدة ما تحت المهاد أو الهيبوثالامس والتي تعمل على تنظيم الانفعالات والوظائف الأساسية للأحشاء ، فهي المسئولة عن الاستجابات الانفعالية والسلوكية المتكاملة .

(Keable, D. & O'hanlon, P., 1997: 15-17)

وأشار يوسف الحجاجى (٧٠ - ٦٩: ١٩٨٦) للأسباب الفسيولوجية المولدة للقلق والتي عرضها سليفر ستون وتيرنر .Silverston, T. & Turner, P حينما أوضحا أنهما عندما قاما بتنشيط للمناطق الخلفية للهيبوثلاموس في المعمل - مع

الخيرانات - قد أدى إلى سلوك يتسم بردود الأفعال المليئة بالذعر والفزع ، وأن تنشيط نفس المنطقة للكائنات البشرية أدى إلى مشاعر غير سارة ، فمن الواضح أن مراكز الهيبوثالامس تكون تحت سيطرة كل من الغدة اللوزية وحصان البحر Hippocampas ، فمن ناحية يزداد نشاط الغدة اللوزية ، ومن ناحية أخرى فإن منطقة حصان البحر تكف الاستجابات الهيبوثلاموسية إلى المنبهات الهيدة .

ويستطرد أحمد عكاشة (١٩٨٠: ٣٩ – ٤٠) في التفسير الفسيولوجي للقلق، ويشير إلى أن أعراض القلق تنشأ من زيادة في نشاط الجهاز العصبى اللاإرادى بنرعية السيمبثاوى والباراسيمبثاوى ، ومن ثم تزيد نسبة الأردينالين والنورادرينالين في الدم من تنبيه الجهاز السيمبثارى فيرتفع ضغط الدم ، وتزيد ضربات القلب ، وتجحظ العينان ، ويتحرك السكر من الكبد وتزيد نسبته في الدم وزيادة العرق ، وأهم مظاهر نشاط الجهاز الباراسيمبثارى التبول والاسهال ، وزيادة الحركات المعرية مع اضطراب الهضم والشهية والنوم والمركز الأصلى لتنظيم الجهاز اللارادى هو الهيبوثلاموس وهر دركز التعبير عن الانفعالات وعلى اتصال دائم بالمنخ وهو المسئول عن الشعور الذاتي بالانفعال وعلى اتصال بالمنا دائم بالمنخ وهو المسئول مع المنبهات الخارجية ، ومن ثم توجد دائرة عصبية مستصرة بين قشرة المخ مع المنبهات الخارجية ، ومن ثم توجد دائرة عصبية مستصرة بين قشرة المخ

وهكذا يتبين من العرض السابق للنظريات المفسرة للقلق أن كلا منها يقوم بتفسير القلق وفقا للنهج الذى تعتنقه المدرسة التى تتبعها تلك النظريات ، فقد وجدنا أن نظرية التحليل النفسى تفسر القلق على أنه محور الصراع العصابى ، أما أصحاب النظرية السلوكية فقد فسروا القلق في ضوء العلاقة بين المثير والاستجابة ، فهم يفسرونه في ضوء الإشراط الكلاسيكي على أنه ارتباط مثير جديد بمثير أصلى فيصبح هذا المثير الجديد قادراً على استدعاء الاستجابة الخاصة بالمثير الأصلى فيحدث القلق – أما رواد النظرية المعرفية فقد فسروا القلق وفقا للاضطراب المعرفي الذي يحدث للفرد ، فاعتناق الفرد لبعض الأفكار والمعتقدات الخاطئة تسبب له الاضطرابات النفعالية والتي من بينها القلق ، أما رواد النظرية الفسيولرجية فأخذوا منحى آخر

لتفسير القلق فخرج تفسيرهم له وفقا للروابط العصبية ، بينما ركز أصحاب القلق الدافع على العلاقة بين أداء الفرد وشعوره بالقلق .

ولأننا سوف نستخدم كلا من العلاج المعرفى والسلوكى فى خفض مستوى القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية ، لذا سيتبنى الباحث وجهة النظر السلوكية والمعرفية فى تفسير القلق ففى ضوء الرؤية السلوكية للقلق .

وهكذا يكن القرل أن القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية ينشأ لديهم نتيجة لعدد من التشريطات التى تحدث خلال أحداث الحياة اليومية نتيجة للمواقف المحيطة التى يجابهونها فى كل وقت ونتيجة للاقتران الذى يحدث تحت شروط التدعيم الايجابى والسلبى فيتكون ارتباط بين المثير الجديد والمثير الأصلى ، الذى يصبح - المثير الجديد- قادراً على استدعاء الاستجابة الخاصة بالثير الأصلى (القلق) ، فمثلاً " عند حضور ذى الإعاقة البصرية لحفلة ما فقد تحدث عدة مواقف تثير الضحك بين الناس ولكنه يعتقد أنهم يضحكون عليه ويسخرون منه فينتابه الشعور بالتوتر والقلق". فيصبح هناك اقتران بين هذا الحدث وحضوره لكل الحفلات التالية حيث أن مجرد فكرة الذهاب للحفل يجعله يعانى من بعض مظاهر القلق النفسية والفسيولوجية . وهكذا يدور في دائرة مغلقة لكل موقف يتعرض له في المنزل والشارع والمدرسة .. ويصبح بذلك عرضة لسلسلة من المواقف المقلقة .

أما إذا قسرنا القلق الذي ينتاب ذوى الإعاقة البصرية في ضوء وجهة النظر المعرقبة فنجد أن القلق الذي يعانيه البعض منهم يحدث نتيجة الأفكار اللاعقلانية التي يتمسكون بها ، والأعاديث الذاتية التي يرددونها لأنفسهم . ففي سياق المثال السابق - حضور الحفلات والمناسبات الاجتماعية - نجد أن ذلك الغرد تدور في ذهنه بعض الأفكار التي تتعلق بسخرية الناس منه ، ونجده يقول لنفسه : "إنهم يضحكون على لإعاقتي ، إنهم يسخرون منى ، يجب على عدم حضور مثل هذه الحفلات مستقبلاً" . وهكذا نجده عندما يدعى لإحدى الحفلات تدور في عقله تلك الأفكار وهذه الأحاديث اللاعقلانية وغير المنطقية فيشعر بالقلق ويحجم عن الذهاب خوفاً من إصابته بتلك المشاعر المؤلمة التي تصاحب القلق .

#### ه- قالق الكفيسف:

لقد أجريت دراسات عديدة تناولت القلق لدى ذرى الإعاقة البصرية ، ومن تلك الدراسات دراسة بيرمان .Bauman, M التى استهدفت الكشف عن الأنماط الإنفعالية السائدة لدى ذرى الإعاقة البصرية (كلى - جزئى) وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها (١٥٠) مراهق من ذوى الإعاقة البصرية ، وتحقيقاً لهذا الهدف تم تطبيق قائمة العوامل الإنفعالية . وأسفرت النتائج عما يلى ؛

- وجود فروق دالة احصائباً في مستوى القلق بين أفراد العينة وذلك وفقاً
   لنرع الإعاقة وشدتها
- وجود فروق دالة احصائياً بين الطلاب الذين يقيمون إقامة داخلية بالمدرسة وأقرانهم الذين يقيمون مع أسرهم في كل من الشعور بالقلق وعدم الأمن وسرء التوافق حيث كانت الفئة الثانية في الوضع الأفضل .

واستهدفت دراسة هاردى . Hardy, R. التعرف على مستوى القلق الصريح لدى فئة من المراهقين ذوى الإعاقة البصرية المقيمين إقامة داخلية ، وتكونت عينة الدراسة من (١٢٢) كفيفاً من المقيمين إقامة داخلية وترارحت أعمارهم ما بين (١٣٠ : ٢٢) سنة ممن لايعانون من أى إعاقة جسمية أو حسية أخرى . ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق مقياس القلق الصريح إعداد : تايلور ، بالإضافة إلى المقياس الذى أعده هاردى لقياس قلق المكفوفين مع الإستعانة بتقديرات المدرسين لدرجة القلق لدى الطلاب . وأشارت النتائج إلى :

- ارتفاع مستوى القلق لدى المكفوفين المقيمين إقامة داخلية .
- يوجد ارتباط دال احصائياً بين تقديرات المدرسين لسمة القبلق ومقياس قلق المكفرفين .
- وجد ارتباط دال احصائياً بين مقياس القلق الصريح ومقياس قلق المكفوفين

كما استهدفت دراسة سامية القطسان (١٩٧٤) التعرف على مسترى القلق لدى المراهقات الكفيفات والمبصرات وكذا التعرف على أسباب الإختلاف في مستويات القلق بين المجموعتين ، ودراسة الأسباب التي تكمن وراء ارتفاع أو انخفاض مستوى القلق لديهن من خلال الدراسة الإكلينيكية ، وأجريت الدراسة على عينة من الكفيفات

من مدرسة الأمل للكفيفات بالزيتون وعينة من المبصرات بمدرسة منيل الروضة وطنطا وشبين الكوم ، وتم اختيار هذه المدارس لأنها داخلية مما سمح بتثبيت عامل الإقامة ، وقد تراوحت أعمار المجموعتين ما بين ١٤ : ١٩ عاماً . وبعد تطبيق مقياس القلق الصريح إعداد : تايلور ومقياس كاتل للقلق ، واستمارة للمستوى الإجتماعي الاقتصادى ، واختبار وكسلر - بلفيو لذكاء الراشدين والمراهقين ، واستبيان نفسى اجتماعى إعداد : الباحث ، واختبار تفهم الموضوع ، فقد أسفرت النتائج عن :

- وجود فروق دالة احصائياً بين الكفيفات والمبصرات في مستوى القلق حيث كانت المبصرات في الوضع الأفضل (أقل قلقا) .
- كشفت الدراسة الإكلينيكية عن أن مستوى القلق لدى الكفيفات يرتبط بعدم التوافق الشخصى والإجتماعي لدى بعض الحالات.

أما دراسة حسن أحمد الجبالى (١٩٨٩) فقد استهدفت مقارنة لمستوى القلق عند الأطفال المكفوفين والمبصرين ، والكشف عن الآثار النفسية الناشئة عن تعلم الكفيف وسط المبصرين وذلك من خلال إجراء دراسة سيكرمترية كلينيكية . تكونت عينة الدراسة من (١٢٠) تلميذاً وتلميذة من المكفوفين والمبصرين بمدرسة طه حسين للمكفوفين وحمامات القبة للمكفوفين ومدرسة مصر الجديدة للكفيفات ومدرسة النيل بشبرا وتراوحت أعمارهم ما بين ٩ ، ١٢ عاماً ، وقد استخدم الباحث مقياس القلق التصريح إعداد : تايلور ومقياس المستوى الإجتماعي والإقتصادي إعداد الباحث ومقياس مفهوم الذات إعداد : سميرة بشند واختبار التوافق النفسي إعداد : سميرة بشند واختبار التوافق النفسي إعداد : سميرة وقد أسفرت النتائيج عما يلى :

- عدم رجود علاقة دالة احصائياً بين درجة الإبصار والقلق لدى المكفوفين والمبصرين .
- عدم وجود علاقة دالة احصائياً بين الجنس ومسترى القلق لدى المكفوفين والمبصرين
  - عدم وجود علاقة دالة احصائياً بين مستوى التعليم ومستوى القلق .
- وجود علاقة دالة إحصائياً في المستوى التعليمي بين تلاميذ الصف السادس وباقي الصفوف حيث كان أطفال الصف السادس أكثر قلقاً .

وقد أرجع الباحث نتيجة الفرض الأخير إلى أن الطفل فى الصف السادس أصبح على مشارف المراهقة وما تتصف به هذه الفترة من انفعالات عنيفة يشور فيها الفرد ونتيجة للتغيرات الناجمة التى تصحب البلوغ .

بينما استهدفت دراسة حمدى حسنين (١٩٨٩) التعرف على أثر العمى والمستوى التعليمي والعمر والسلوك الإبتكاري على بعض جوانب الشخصية لدى المعوقين بصرياً. وتكونت عينة الدراسة من (٣٣) طالبا كفيفاً و(٣٣) طالباً مبصراً في مراحل التعليم المختلفة ، وتحقيقاً لهدف الدراسة تم تطبيق مقياس قلق الكفيف إعداد : عادل الأشول وعبدالعزيز الشخص ومقياس إيزنك للشخصية ومقياس وبلوبي للميول العصابية ومقياس القلق (حالة - سمة) إعداد : عبدالرقيب البحيرى ، وقد أسفرت النتائج عما يلي :

- وجود فروق دالة إحصائياً بين مجموعات المكفوفين فى المراحل التعليمية المختلفة في جوانب الشخصية ، حيث اتضح أن المكفوفين فى المرحلة الإبتدائية أكثر تعرضا للقلق والإضطرابات النفسية ، كما أن نمو الأنا لديهم ضعيف وأنهم أكثر حساسية انفعالية .
- كما اتضع أيضاً أن المبصرين كانوا أقبل قلقاً وتعرضاً للإجهاد والإضطرابات النفسية ، كما كانت مشاعر الذنب وعقدة النقص ومشاعر الدونية لديهم أقل وهذا بدوره يقلل لديهم الخرف من المجهول والحساسية الإنفعالية التي يعاني منها ذوى الإعاقة البصرية .

أما دراسة وينكسلر . Winklor, D. فقد استهدفت الكشف عن ومقارنة مستويات القلق لدى المعاقين بصرياً والمبصرين وعوامل تأثير أنساط ومستويات القلق لدى المعاقين بصرياً التي تشمل درجة الحدة البصرية وبداية حدوث العجز البصري والإنجاز الأكادعي والاستقلال الشخصي . وتكونت العينة من مجموعتين من المراهقين ، مجموعة المبصرين وتتكون من (٣٠) طالباً ، ومجموعة المكفوفين وتتكون من (٣٠) طالباً وتنقسم المجموعة الأخيرة إلى عدة فئات حسب المكفوفين وتتكون من (٢٥) طالباً وتنقسم المجموعة الأخيرة إلى عدة فئات حسب بسداية حدوث العجز البصسري ودرجة الإبصسار ، وقام الباحث بالمجانسة بين المجموعتين في الجنس والعمر الزمني ، واستخدم الباحث مقياس إندلر Endler المتحدد الأبعاد لتحديد مستويات حالة وسمة القلق ، وقائمة الإستقلال الحياتي

إعداد : رايتس Writer لتحديد درجات الإستقلال لدى العينة . ولقد كشفت النتائج على أن :

- المعاقين بصرياً أكثر قلقاً من المبصرين ، وأن ذوى الإعاقة البصرية الكلية لديهم مستويات عالية من القلق أكثر من المكفوفين جزئياً .
- كما وجد أن المستويات العالية من القلق ترتبط بمستوى عال من الإنجاز الأكاديمي بالنسبة للمعاقين بصرياً ، بينما يرتبط الإستقلال الشخصى المرتفع لدى المعاقين بصرياً بمستويات منخفضة من القلق .

وأيضا استهدفت دراسة رمضان عبداللطيف (١٩٩٠) التعرف على الإغتراب وعلاقته بكل من القلق والإتجاهات الوالدية لدى المراهقين ذوى الإعاقة البصرية ، وأجريت الدراسة على عينة من (٦٨) طالباً من المركز النموذجي لرعاية المكفوفين عمن تتراوح أعمارهم ما بين ٢: ٢٠ عاماً ، وقد تم تطبيق مقياس الإغتراب للمكفوفين ومقياس الإتجاهات الوالدية ومقياس قلق الكفيف ومقياس وكسلر - بلفيو لذكاء المراهقين والراشدين واستمارة المستوى الإجتماعي الاقتصادي واستمارة المقابلة الشخصية واختبار تفهم الموضوع ، ولقد أسفرت النتائج عن :

- رجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الإغتراب والقلق لدى ذوى الإعاقة البصرية .
- وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الإتجاهات الوالدية اللاسوية والإغتراب لدى ذوى الإعاقة البصرية .

كما استهدفت دراسة أميرة الديب (١٩٩٧) الكشف عن العلاقة بين درجة القلق ومفهوم الذات لدى الكفيف المتعلم وغير المتعلم ، ركذا العلاقة بين خبرة تعليم الكفيف ومفهومه لذاته والفروق بين الذكور والإناث من المكفوفين فى أبعاد مفهوم الذات ، وتكونت عينة الدراسة من (٣٠) كفيفاً متعلماً وغير متعلم من العاملين الذكور والإناث ، وقد تم اختيار عينة الإناث من جمعية النور والأمل التابعة لمؤسسة الكفيفات بمصر الجديدة ، أما الذكور فقد اختيروا من المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين بالزيتون ، وقد تراوحت أعمار المجموعة المتعلمة من الذكور والإناث ما بين المناهوم ما بين ١٧ : ٢٥ منة ، ولقد استخدمت الباحثة مقياس مفهوم الذات لدى الكفيف إعداد : الباحثة مناهوم الذات لدى الكفيف إعداد : الباحثة

ومقياس القلق للمكفوفين إعداد : عادل الأشول وعبدالعزيز الشخص واختبار وكسلر - بلقيو للراشدين (الجزء اللفظى) ، وباستعراض النتائج المتعلقة بمتغير القلق تبين ما يلى :

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المتعلمين وغيس المتعلمين من المكفرفين في القلق لحساب المجموعة الأولى .
- وجود قروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الجنسين من المكفوفين قى القلق حيث وجد أن متوسط درجات الإناث أعلى من متوسط درجات الذكور.
- عدم وجود تأثير لتفاعل كل من الجنس ومستوى التعليم في مقياس القلق .
- وجود ارتباط سالب دال بين القلق وأبعاد مفهوم الذات لدى كل من الذكور والاناث

في حين استهدفت دراسة عبدالعزيز الشخص (١٩٩٧) تحديد أثر أسلوبي الرعاية الخارجية والداخلية للمكفوفين على مستوى القلق لديهم ، وعلى اتجاهاتهم نحو الإعاقة البصرية ، وأجربت الدراسة على عينة قوامها (١٢٠) تلميذاً وتلميذة من المكفوفين بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمعهدى النور للمكفوفين والمكفوفات بالرياض عن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين ١٩ ، ٢١ سنة ، وتم تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين قوام كل منها (٣٠) تلميذاً وتلميذة ، تخضع أحدهما السلوب الرعاية الخارجية بينما تخضع الأخرى الأسلوب الرعاية الداخلية وبذلك أصبحت العينة في صورتها النهائية تضم أربع مجموعات من المكفوفين حسب الجنس ونوع الرعاية ، واستخدم الباحث مقياس القبلق للمكفوفين إعداد : عادل الأشول وعبدالعزيز واستخدم الباحث مقياس الجياء المكفوفين نحو الإعاقة البصرية إعداد : الباحث ، واستعراض النتائج المتعلقة بمتغير القلق تبين ما يلى :

- وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المكفوفين من الذكور في مجموعتي الرعاية الخارجية والداخلية بالنسبة لمستوى القلق لصالح أفراد المجموعة الثانية.
- وجود فروق دالة احصائباً بين متوسطات درجات الكفيفات في مجموعتي

الرعاية الداخلية والخارجية بالنسبة لمستوى القلق حيث كان أفراد المجموعة الأولى أكثر قلقاً.

- عدم وجود فروق دالة احصائياً بين متوسطات درجات أفراد مجموعة المكفوفين من الذكور والإناث في أسلوبي الرعاية بالنسبة لمستوى القلق .

أما دراسة أحمد حسين الشافعى (١٩٩٣) فقد استهدفت التعرف على الفروق بين الأطفال المعاقين بصرياً والمبصرين من الجنسين فى كل من القلق وأبعاد الضبط الشلاثة: الضبط الداخلى وضبط الآخرين ذوى النفوذ وضبط السياق كما تهدف الدراسة معرفة العلاقة بين القلق وأبعاد الضبط سالفة الذكر لدى الأطفال المعاقين بصرياً والمبصرين من الجنسين ، وتكونت عينة الدراسة من (١٠٠) طفل تتراوح أعمارهم ما بين ٩ : ١٢ عاماً مقسمين إلى مجموعتين : مجموعة المعاقين بصريا وعددهم (٥٠) ومقسمين إلى (٢٥ بنين ، ٢٥ إناث) بحيث تكون إعاقتهم كلية وحدثت منذ الميلاد أو قبل سن الخامسة ومجموعة المبصرين وتتكون من (٥٠) مقسمين إلى (٢٥ بنين ، ٢٥ إناث) بحيث يكونوا مناظرين للمجموعة الأولى من حيث المستوى الإتتسادى الإجتماعي ونسبة الذكاء ، واستخدم الباحث مقياس القلق العام للأطفال إعداد : مدحت ألطاف ، ومقياس الضبط الضبط المدك للأطفال إعداد : الباحث ، ومقياس وكسلر – بلڤيو لذكاء الأطفال واستمارة للمستوى الاقتصادى الإجتماعي إعداد : الباحث . ولقد أسفرت النتائج المتعلقة بالقلق عن :

- وجود فروق دالة احصائباً في القلق يرجع إلى الإعاقة البصرية بين عينات الدراسة .
  - عدم وجود قروق في القلق يرجع إلى جنس المفحوص بين عينات الدراسة .
- عدم وجود تفاعل بين الإعاقة البصرية وجنس المفحوص في تأثيرهما على القلق لدى عينات الدراسة .
- عدم وجود علاقة بين القلق وأبعاد الضبط الثلاثة (الضبط الداخلى ،
   وضبط الآخرين ذوى النفوذ ، وضبط السياق) بالنسبة لعينات الدراسة .

بينما استهدفت دراسة محروس عبدالخالق (١٩٩٣) التعرف على الفروق بين ذوى الإعاقة البصرية مرتفعي القلق ومتوسطى القلق ومنخفضي القلق في التفكير

الإبتكارى ، هذا إلى جانب التعرف على بعض الصراعات النفسية التى يعانى منها الفرد الكفيف ذو القلق المرتفع ، وأجريت الدراسة على عينة قوامها (١٠٠) كفيف من تتراوح أعمارهم ما بين (١٤: ١٩) عاما ، وقد تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات فى ضوء هدف الدراسة – وفقاً لمستويات القلق لديهم "مرتفعى ومتوسطى ومنخفضى القلق" – وقد تم تطبيق مقياس قلق المكفوفين إعداد : عادل الأشول وعبدالعزيز الشخص ومقياس ذكاء الشباب إعداد : حامد زهران ، ومقياس القدرة على التفكير الإبتكارى إعداد : الباحث واستمارة لقياس المستوى الاقتصادى الاجتماعى . ولقد أسغرت النتائج عن :

- وجود فروق ذات دلالة احصائية بين المراهقين ذوى الإعاقة البصرية مرتفعى القلق والمراهقين ذوى الإعاقة البصرية منخفضى القلق في قدرات التفكير الإبتكارى لصالح مرتفعي القلق .
- وجود علاقة ارتباطية مرجبة بين الدرجة الكلية للقلق والدرجة الكلية للتفكير الإبتكارى .

أما فيما يتعلق بنتائج الدراسة الكلينيكية فقد أوضحت أن الصراعات التى يعانى منها ذوى القلق المرتفع أكثر منها رضوحاً لدى ذوى القلق المنخفض ، ومن بين هذه الصراعات التى يعانى منها ذوى الإعاقة البصرية بشكل عام مشاعر النقص والدونية ، والثنائية الوجدانية ، وسيطرة بعض المخاوف وظهور الإضطراب الإنفعالى ، والسلوك الإنكارى والتعويضى .

كما استهدفت دراسة أحمد عبدالرحيم العمرى (١٩٩٤) تقويم الوضع الراهن لبرامج المكفرفين بنرعيها (نهارى - داخلى) وذلك من خلال الأهداف النفسية المتضمنة بالأهداف التفصيلية لمدارس وفصول المعرقين بصريا ، وكذا تقديم صورة واضحة وفهما أعمق لما يسميز سيكولوجية هذه الفئة . وقد تكونت عينة الدراسة من (٧٧) طفلا وطفلة بسعدارس النور للمكفوفيين بالقاهرة الكبرى ممن تتراوح أعمارهم ما بين (٩ : ١٧) عاماً وليس لديهم أية إعاقات أخرى عدا كف البصر ، وقد تم تقسيمهم إلمى مجموعتين ، المجموعة الأولى تضم (٠٤) تلميذا (٥١ ذكور ، ٢٥ إناث) وهي مجموعة الإقامة الداخلية ، وقد تم اختيار العينة من مدرسة المركز

النموذجي للمكفوفين بالزيتون ، ومدرسة النور المشتركة بالجيزة ، ومدرسة النور والأمل للبنات الكفيفات بمصر الجديدة .

وبعد تطبيق مقياس القلق الظاهر إعداد: رشاد عبدالعزيز ومقياس مفهوم الذات للأطفال إعداد: عادل الأشول ومقياس الشخصية للأطفال إعداد: عطية هنا ومقياس وكسلر - بلڤيو لذكاء الأطفال (الجزء اللفظي) ترجمة وتعريب: محمد عماد الدين اسماعيل ولويس كامل مليكة، فقد أسفرت النتائج عن:

- عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين نوعى البرامج (نهارى داخلى) للمجموعة الكلية وكذلك باختلاف الجنس داخل النوعين (ذكور نهارى إناث نهارى إناث داخلي) .
- أشارت المتوسطات إلى ارتفاع درجات القلق لدى العينة الكلية ، مما يشير إلى معاناتهم جميعاً من أعراض القلق .

بينما استهدفت دراسة رشاد عبدالعزيز موسى (١٩٩٤) التعرف على أثر الإعاقة البصرية والجنس على بعض الأعراض العصابية ، وقد تكونت عينة البحث من أربعة مجموعات المجموعة الأولى تضم (٣٠) كفيفاً تترارح أعمارهم ما بين (١٥: ١٨) عاماً رتم اختيارهم من المعهد النموذجي للمكفوفين بالزيتون ، والمجموعة الثانية تضم (٣٠) كفيفة ممن تترارح أعمارهم ما بين (١٥: ١٩) عاماً وقد تم اختيارهن من معهد النور لكفيفات بمصر الجديدة ، والمجموعة الثالثة تضم (٣٠) مبصراً ممن تتراوح أعمارهم ما بين (١٥: ١٧) عاماً وقد تم اختيارهم من مدرسة باب الشعرية الثانوية ، والمجموعة الرابعة تضم (٣٠) مبصرة ممن تتراوح أعمارهن ما بين (١٥: ١٨) عاماً وقد تم الخيوش الثانوية للبنات ، وقد تم تطبيق استبانة وقد تم اختيارهن مي ميدل سكس لقياس الأعراض العصابية ترجمة وتقنين : الباحث ، وقد أسفرت النتائج عن :

- رجود فروق دالة احصائياً عند مستوى ١٠, بين عينة المعاقين بصرياً والمبصرين في كل من متغير القلق والرهاب والوسواس القهرى والأعراض السيكوسوماتية والهستيريا والإكتئاب لحساب المعاقين بصرياً (فقد كانوا أكثر اضطرابا في كل الأعرض العصابية السابقة) .

- وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى ٠٠, بين الجنسين (ذكور - إناث) من المعاقين بصرياً في كل من متغير القلق والرهاب والوسواس القهرى والأعراض السيكوسوماتية والهستيريا والإكتئاب لحساب الإناث المعاقات بصرياً.

وأيضا استهدفت دراسة آمال نوح خيرى (١٩٩٥) التعرف على مستوى القال لدى التلميذات الكفيفات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية ، وقد اختارت الباحثة عينة الدراسة من التلميذات الكفيفات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بمدرسة النور بمصر الجديدة وعددهن (٣٠) تلميذة مقسمات إلى (١٥) تلميذة بكل مرحلة ، وقد تم تطبيق مقياس القلق للمكفوفين إعداد : عادل الأشول وعبدالعزيز الشخص ، وقد أسفرت النتائج عن :

- وجسود مؤشرات تدل على ارتفاع مستوى القسيلق لدى التلميذات الكفيفات في المرحلتين الإعدادية والثانوية وإن كانت التلميذات بالمرحلة الإعدادية أظهرن مستوى أعلى من القلق وقد أرجعت الباحثة ذلك إلى المرحلة العمرية الحرجة التي يمرون بها (مرحلة المراهقة).

وهكذا يتضع بن العرض السابق للدراسات أنها ركزت على التعرف على مسترى القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية ، وقد أجمعت على أن المراهقين من ذوى الإعاقة البصرية يعانون من ارتفاع مسترى القلق بمقارئتهم بأقرائهم من المسرين ، فهم أكثر تعرضاً للاضطرابات النفسية وشعور أبالذنب وشعور أبالنقص والدونية وأكثر شعرراً بالخوف من المجهول .

كما أوضعت هذه الدراسات رجود علاقة ارتباطية بين ارتفاع مستوى القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية وانخفاض التوافق النفسى والإجتماعي لديهم . كما أنها أظهرت أيضاً وجود علاقة بين ارتفاع مستوى القلق وتوع الإقامة حيث كان ذوى الإعاقة البصرية عن يقيمون إقامة داخلية أكثر قلقاً . غير أن تلك الدراسات لم تظهر بشكل واضح أى من الجنسين من ذرى الإعاقة البصرية أكثر قلقاً من الآخر .

# Company.

र तर रहत तत र न न न न

Stelmi Siel



# العلاج السلوكي

العلاج السلوكي يعتبر تطبيقاً عملياً لقواعد ومبادئ وقوانين التعلم في ميدان العلاج النفسى ، ولقد سار تقدم وتطور العلاج السلوكي كمجموعة من القواعد التطبيقية العملية سيراً بطيئا بالنسبة لتاريخ التوصل إلى هذه القواعد والمبادئ والقوانين في التعلم وبصفة خاصة التعلم الشرطي ، وربا يرجع ذلك إلى عوامل منها الفصل بين النظرية والتطبيق ، والإحجام عن استخدام العيادة النفسية كمعمل ، والاعتماد الكبير على الطرق التقليدية كنماذج مرتضاه للعلاج النفسي . (حامد زهران ، ١٩٧٨ : ٢٥٦)

ويشير مصطلح العلاج السلوكى لوصف عدد من الطرائق العلاجية التى استحدثت فى السنوات الأخيرة ، وعلى الرغم من أن الطرائق الحالية تتباين ما بين العلاج بالتحصين إلى العلاج بالتنفير والعلاج بالغمر والنمذجة .. وغيرها إلا أنها تشترك جميعاً فى التصورات النظرية . والأساس المنطقى الذى يتبناه بشكل أو آخر كل الممارسين للعلاج السلوكى ينحصر فى أن السلوك العصابى والأغاط الأخرى من الاختلالات إمّا هى بشكل غالب مكتسبة . وإذا كان السلوك العصابى مكتسباً فعندئل يكون من المحتم أن يخضع لقوانين التعلم التى تم الوصول إليها والمعلومات عن التعلم لا تختص فقط باكتساب أغاط سلوكية جديدة ، ولكن أيضا باضعاف أو إزالة أغاط قائمة من السلوك . (أمينة مختار ، ١٩٨٠ : ٥٨)

فالمدرسة السلوكية تعتقد بأن السلوك الإنساني ما هو إلا مجموعة من العادات تعلمها الفرد أو اكتسبها أثناء مراحل فوه المختلفة ، ويتحكم في تكوينها قوانين قوى الكف وقوى الاستثارة اللتان تسيران مجموعة الاستجابات الشرطية ، نتيجة العوامل البيئية التي يتعرض لها الفرد ، والسلوكيون يرون أن الاضطراب الانفعالي ناتج عن أحد العوامل الأتية :

- ١- الفشل في اكتساب أو تعلم سلوك مناسب .
- ٢- تعلم أساليب سلركية غير مناسبة أو مرضية .
- ٣- مواجهة الفرد لمواقف متناقضة ، لايستطيع معها اتخاذ قرار مناسب .
  - ٤- ربط استجابات الفرد عنبهات جديدة لاستثارة الاستجابة .

(سهام أبو عيطة ، ۱۹۸۸ : ۱۰۲)

وعلى الرغم من أن بعض الأفكار المستخدمة في نظريات ومارسات العلاج السلركي ترجع إلى تاريخ بعيد فإن الأمر لم يستقر بشكل راسخ إلا مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين عندما ظهرت كتابات متناثرة عن تطبيق مبادئ التعلم في علاج الاضطرابات السلوكية إلا أن تأثيرها في محارسة الطب النفسي وعلم النفس الإكليتيكي ظل محدوداً حتى الستينات حين برز العلاج السلوكي بوصفه منهجا نظاميا شاملاً في العلاج ، وذلك في ثلاثة مواقع هي :

- ۱- أعمال جوزيف فولبه .Wolpe, J. ، التى استخدمت فيها أساليب بافلوف Wolpe, J. التى استخدمت فيها أساليب بافلوف Pavlov لإحداث وإزالة العصاب التجريبي في الحيوان ، وقد ظهر منها أسلوب "التخلص التدريجي من الحساسية" وهو النموذج الأول للكثير من إجراءات العلاج السلوكي المعاصر في التعامل مع القلق في ضوء منبهات يكن التعرف عليها في البيئة .
- ۲- أعمال هـ. ج، ايزنك Eysenck, H. وم. ب. شامبيرو اللذين قد اهتما بالمدخل التجريبي الأمبريقي لفهم وعلاج المريض باستخدام غوذج الحالة الفردية الضابطة لنفسها ونظرية التعلم الحديثة في عملية العلاج.
- الأعمال المسترحاه من بحوث ب. ف سكينر. Skinner, B. بتطبيق تكنولوجيا "الإشراط الاجراثي" على المرضى وعلى مر السنين بذلت محاولات عديدة لتصور دور التعلم في العلاج النفسى وفيها محاولات دولار وميللرگ . Miller, N. وقد صاغ لنذرلي وسكينر مصطلح "العلاج السلوكي" في محاولاتهما لتعديل السلوك الذهاني ، وذلك بالرغم من أن المصطلح استخدمه لازوارس وايزنك Lazarus & Eysenk بصورة مستقلة بعد ذلك بفترة (لوس مليكة ، ١٩٩٠ ؛ ١٠)

ومن هنا ظهرت أنواع متعددة من العلاجات السلوكية المتنوعة لعلاج الاضطرابات السلوكية والانفعالية ونظراً لهذا التنوع فقد قام (حسام الدين عزب، ١٩٨١ : ٨٣) بتصنيف فنيات العلاج السلوكي على النحو التالي :

### أرلاً: الفنيات القائمة على أساس الترفيب:

Reciprocal inhibition techniques الكف بالنقيض ١- فنيات الكف بالنقيض - ١- ومن بينها :

Assertive responses الاستجابات التركيدية - أ

ب- الاستجابات الجنسية

ج- الاستجابات الاسترخائية Relaxed responses

د - التحصين التدريجي Systematic desenitization

Anxiety Relief Techniques حنيات تخفيف القلق ٢-

Token Economies Programmes برامج اقتصادیات البونات

٤- قنيات التشكيل والتعلم البديلي

Shaping and Vicarious Learning Techniques

# ثانيا: القنيات القائمة على أساس الترهيب:

١- فنية التنفير وبديل التنفير

Aversion and Aversion rollief technoiques

٢- قنية الممارسة السلبية والتشبيع

Negative practice and satiation technoiques

٣ - فنية الابتعاث الضمني للحساسية

Covert sensitzation technoiques

٤- فنية الغمر والتفجر الداخلي

Flooding and implosive technoiques

ومع هذا التعسدد فى فنيسات العسلاج السلوكى فقد كان لزاماً إختيسا رأحد تلك الفنيسات العلاجية لخفض القلق لدى العينة التجريبية الأولى من ذوى الإعاقة البصرية، وقد استقر الرأى على استخدام الكف بالنقيسين (التحصين التدريجي والاسترخاء) وذلك للأسباب التالية:

- ١- لقد أشار دافيد مارتن (١٩٧٣: ٢٧) إلى أن التحصين التدريجي عن طريق التشريط المضاد هر أعظم ما يستخدم لخفض القلق والمخاوف ، وهنا ما أكدته شيخه الدربستي (١٩٩٧: ٦٤ ٦٥) بقولها: " إن فنية التحصين التدريجي تعد من أشهر التدخلات السيكولوجية الموثوق بها حتى الآن ، فهي الفنية العلاجية السلوكية الوحيدة من بين فنيات سلوكية كثيرة ومتعددة التي تنوه بفاعليتها دراسات وأبحاث أمبريقية على درجة عالية من الضبط ، حيث أنها تطبق على نطاق واسع ومتباين فيما يختص بالظروف ذات الصلة عواقف القلق والخوف ، وذلك عبر عينات متعددة الطبائع من الأفراد في العسر والسمات الأخرى التي تشكل الخلفية المهيزة لكل عميل " .
- القد دلت الأدلة الكلينيكية والتجريبية عن إمكانية تحقيق خفض كبير ودائم للقلق عن طريق التحصين التدريجي وكشفت هذه الأدلة على أن العنصرين الأساسين في العلاج (الاسترخاء والتقديمات الخيالية المدرجة للمثيرات) يسهمان في الفاعلية العلاجية ، وأن التغيير الذي يحدث على المستوى التخيلي ينسحب على مواقف الحياة الواقعية دون صعوبة (أمينة مختار، ١٩٨٠ : ١٠)
- -- يشير قولبه . Wolpe, J. إلى الدراسة المسحية التى أجريت لمتابعة عدد كبير من مرضى العصاب الذين تعاقوا أو تحسنوا كثيرا على علاجات مختلفة ، والتى اتضع منها أنه من بين (۲۱۰) مريض تم شفاء علاجات مختلفة ، والتى اتضع منها أنه من بين (۲۱۰) مريضا بنسبة ، ۸۹۰٪ باستخدام التحصين التدريجي في مقابل (۲۲۱) مريضا تم شفاءهم باستخدام التحليل النفسى ، وهذا يؤكد فاعلية التحصين التدريجي في علاج العصاب بالمقارنة بالعلاجات الأخرى ، هذا إلى جانب ما أكدته شيخة الدربستي (۱۹۹۷ : ۲۰) من أن الدراسات التبعية التي استمرت لمدة عام أو عامين مثل دراسة ديفنهاخر ومشيلز -Deffenbach التي استمرت لمدة عام أو عامين مثل دراسة ماكوناغي وآخرين Mcconaghy ودراسة ماكوناغي وآخرين ۱۹۸۰) و دراسة ماكوناغي وآخرين التدريجي تبقي وتستمر عبر فترة زمنية محتدة مع أدلة ضئيلة على وجود إنتكاس أو إبدال العرض .

أظهرت الدراسات التى استخدمت التحصين التدرجي في خفض القلق في مواقف ذات صفة نرعية فاعلية عالية ومن بينها دراسات تناولت القلق الاجتماعي Social Anxiety كدراسة ترور وآخرين (۱۹۷۸) ، ودراسة أوست وآخرين .Ost, et al) ، ودراسة بوتــــلر وآخرين .Butler, G. et al (١٩٨٤) ، ودراسات أخرى تناولت القسلق اللفظىSpeech Anxiety مثل دراسة سلرتسكي Speech Anxiety Worthintgon, E. et al. ودراسة ورثينجتون وآخرين (۱۹۷۸) (۱۹۸٤) ودراسة تروسيل .Trosal , R ) ، ودراسات تناولت قلق الرياضيات Math Anxiety مثل دراسة ترنيت Trent, R. الرياضيات وأخيراً دراسات اهتمت بخفض قلق الاختبار Test Anxiety مثل دراسة ماكميلان .Mc Millan, J ، ودراسة ديسفنسباخر وآخرين (۱۹۸۰) Deffenbacher, J. et al. ، ودراسة ديفنباخر وميشيلز Deffenbacher & Michaels, A. ودراسة هاينيز وآخرين (۱۹۸۳) Haynes, C. et al. ودراسة محمد عبدالعال الشيخ (۱۹۸۹)، أما الدراسات التي تناولت القلق العام فمنها دراسة سيسل . Cecil, E (۱۹۷۱) ودراسة كارتر وباباس Carter, J. & Papas, D. ودراسة كارتر وباباس ودراسة ديلانج .Dalange, J (۱۹۷۸) ، ودراسة اسماعيل بدر (۱۹۹۳) .

وهكذا يكن التول أن فنية التحصين التدريجي أسلوب فعال ، وتتمتع بجرونة عالية وتطبق على نطاق واسع في علاج القلق ، ولذلك تم اختيار هذه الفنية كإحدي الفنيات السلوكية لخفض مستوى القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية .

التحصين التدريجسي

الخلفية العلمية لتطور التحصين التدريجى :

أرخ فوليد .Wolpe, J. طريقته في العلاج النفسى حين كان يعمل كضابط طبيب في الخدمة العسكرية ، وقد أدت كثرة إطلاعه إلى التشكك في التحليل

النفسى، وعرف أن التحليل النفسى غير مقبول فى روسيا وأدرك أن السبب يرجع إلى دراسات يافلوف Pavlov وهل Hull (س. هـ باترسون: ١٩٨١: ٢٥٤)، فقد وجد فوليه فى السلوكية الدور الذى يبحث عنه فخلع عن العلاج السلوكى التقليدى رداء التحليل النفسى، ولم يكتف فى علاجه الجديد بالسلوكية، بل اقتطع أقدم جانب منها ألا وهو التشريط الكلاسيكى البافلوفى، ثم قام بجزواجته بطريقة جاكبسون Jacobson فى الاسترخاء المضطرد، فكان مولد العلاج السلوكى الحديث بمثابة الشمرة البكر لهذه المزاوجة، وخرج فوليه على الأوساط الكلينيكية بهذا الاتجاه العلاجى الجديد فى كتابه "العلاج النفسى بالكف بالنقيض" (حسام الدين عزب، ١٩٨١: ٢٦)

وقد بنى فولبه . Wolpe, J. نظريته من خلال تجاربه على القطط ، فقد قام بتقسيم مجموعة من القطط إلى مجموعتين : المجموعة الأولى كانت فيها القطط تسمع أزيز جرس وهي في أقفاصها تعقبه صدمة كهربائية مؤلمة . أما في المجموعة الثانية فإن أزيز الجرس كان يصحبه الطعام ثم تعقبه بعد ذلك الصدمة الكهربائية وبذلك يتولد صراع بين حافزين متضادين هما الجوع والخرف وكلاهما يرتبط بنفس المثير – صوت الأزير – وقد استنتج فولبه أن القطط في المجموعة الأولى أظهرت الشير – صوت الأزيرة وقد استنجابة خرف شبيهة في شدتيا بتلك التي أظهرتها المجموعة الثانية (مجموعة الصراع) ، وبذلك فإن الصراع لم يكن ضروريا لتكوين الاستجابة العصابية (الخوف) وبذلك قدم فولبة غوذها للخوف يقوم على قواعد الأشراط الكلاسيكي وقد لاحظ وبذلك قدم فولبة غوذها للغوف يقوم على قواعد الأشراط الكلاسيكي وقد لاحظ فولبه في تجاربه على القطط أن النتيجة الهامة كان توقفها عن تناول الطعام (نتيجة الخوف) . (محمد محروس ومحمد السيد ، ١٩٩٨ ؛ ١٤٥)

وأدت هذه التجارب إلى صياغة مبدأ الكف بالنقيض أو الكف المتبادل Reciprocal Inhibition هذا المبدأ الذى يقرر بأن القلق يمكن أن يستثار عن طريق وجود إشارات معينة أو عن طريق وجود مثير ما، كما أنه بالإمكان إيجاد بعض أشكال السلوك التي لاتنسجم أو تتعارض مع استجابة القلق أو الخرف ، والتي لم تكن موجودة سابقا، وبالتالي فإذا استطعنا إيجاد وسيلة دقيقة من أجل الحصول على استجابات عادية وصحيحة تحدث في حضور المثير أو الإشارات المقلقة أو المخيفة فإن الارتباط بين هذه المثيرات واستجابة القلق سيضعف . (هارولد بيتش، ١٩٩٧ : ٥١)

وحتى يتأكد فولبه . Wolpe, J. عا إذا كانت التجارب العلاجية قد حققت إزالة (محر) حقيقية لعادة القلق وليس مجرد قمع لها . قام بإجراء بعض التجارب الإضافية على بعض الحيواتات وفي وقت حدوث العصاب التجريبي أعقب الصدمات الكهربائية حافز سمعى وذلك من أجل تكييف الاستجابة للقلق ، هذا التكيف قمت إزالته بعملية تغذية موازية للعملية التي تم وصفها من قبل . ولكن في هذه العملية أصبح البحث عن الطعام استجابة مشروطة (تكيفية) للصوت ، وفي إطار هذه العملية تم اعطاء كل حيوان ثلاثين قشيلاً للصوت بدون الغذاء ، على مدار ثلاثة أيام ، وقد أثبتت هذه التجارب أنها قادرة على تحطيم استجابة البحث عن الطعام وفي الجلسات التالية تم عمل الاختبار التالي : "تم وضع قطعة لحم على بعد قدمين من الحيوان ، وعندما بدأ في التوجه إليها تم إطلاق الإشارة السمعية بالقرب منه باستمرار ولم يتم ملاحظة أي استجابة للقلق من الحيوان في أي لحظة أو أي احتمال للامتناع عن الطعام" ويذلك فقد تم كف مستقل ومشروط لعادة القلق وليس قمعاً لهذه العادة عن مرتق الطعام . (Wolpe, J., 1976 : 17 - 18)

وتشير الخبرة في العصابات البشرية أن مبدأ الكف المتبادل له صلاحية عامة ، فبالإضافة إلى الغذاء استخدمت أنواع أخرى كثيرة من الاستجابات يبدو أن كلا منها يثبط القلق تجريبياً لإضعاف عادات استجابة القلق العصبية والعادات العصابية المرتبطة بها . (Wolpe, J. , 1984 : 11)

## خطوات العلاج بالتحصين التدريجي :

ظهرت قنية التحصين التدريجي لأول مرة في كتاب "قولهه" الشهير "العلاج النفسي عن طريق الكف بالنقيض" عام (١٩٥٨) تم قدم بعد ذلك صورة منقحة لهذه النسخة في كتابه "عارسة العلاج السلوكي" عام (١٩٦٩) ثم توالت بعد ذلك مؤلفاته والتي تعد من أهم المراجع العلمية في التحصين التدريجي .

ويلخص قولبه . Wolpe, J (٩٧ : ١٩٦٩) نظرية التحصين التدريجي على النحو التالي :

إذا كان ائتلاف مثير يتكون من خمسة عناصر متكافئة التأثير هي : أ ، أ ، أ ، أ ، أ ، أ ه ويثير (٥٠) وحدة من استجابة القلق في كائن عضوى ، فإننا سوف نجد

بصورة تناسبية أن القلق الذي سوف يشار سيقل عندما تقل العناصر ، بعنى أن الاسترخاء لايستطيع التغلب على (٥٠) وحدة من القلق التي تثيرها (أ١، أ٢، أ٣ ، أ٣ ، أ٤ ، أ٥) يكنه – الاسترخاء – كف الوحدات (١٠) التي يبتعثها (أ١) بمفرده ، فإذا ماتم بشكل متكرر كف القلق الذي تثيرها (أ١) وذلك بمناقضته بالاسترخاء ، فإن شدة القلق سوف تهبط في النهاية إلى الصغر ، ونتيجة (أ١، أ٢) سوف لايثير الآن إلا (١٠) وحدات من القلق بدلاً من (٢٠) وحدة و (أ٢) سوف تتعرض بالتالي للكف التشريطي عندما تتم مناقضتها بالاسترخاء ، وبالاستمرار في هذا الطريق فإن الاثتلاف كله (أ١، أ٢) ، أ٣ ، أ٤ ، أ٥) سوف يفقد قدرته على توليد أي قلق .

إن فكرة التحصين تقضى بأنه لو استطعنا أن نقدم المثير الذى يسبب القلق للمريض دون ظهور علامات وأعراض القلق فسيضعف ذلك الصلة بين المثير واستجابة القلق ، وبالتالى ينطفئ الفعل المنعكس الشرطى المرضى ، ولكى لايستجيب المريض بالقلق عند تقديم المثير المرضى يجب أن يكون فى حالة من الاسترخاء ، كذلك يجب الحرص على تقديم المثير بدرجات بسيطة تزيد تدريجيا فى كميتها وكيفيتها حتى تصل للمثير الأصلى ، وذلك وهر فى حالة استرخاء حتى لايتولد عنده أية أعراض للقلق . (أحبد عكاشة ، ١٩٨٠ : ١٩٨٧)

وتشير سهام أبو عيطة (١٩٨٨ : ١٠٩) إلى أن التحصين التدريجي يتم من خلال العمليات التالية :

- التشخيص ، يعتمد تشخيص المشكلة لدى العميل ، على مقدرة المعالج في
   وضع مدرج للقلق وبناء على قائمة المثيرات التى تسبب القلق أو الخوف لدى
   العميل .
- ٧- معرفة الاستجابات المتناقضة لاستجابات القلق لدى العميل ، ثم استخدام الكف التدريجي للقلق ، بعد التحقق من حدوث الاسترخاء العضلي والفكري ، وذلك عن طريق تقديم استجابة مضادة أو مناقضة أقرى من استجابة القلق وتعمل على كف الاستجابة التي يتوقع ظهورها عند تقديم أحد مثيرات القلق .
- ۳- التدريب السلبى ، وهو أن يطلب من العميل القيام بممارسة السلوك غير المرغوب فيه ، تحت ظروف صعبة عملة ، حتى يصل لدرجة التعب والاعياء ، وعدم الاستمرار بالممارسة عما يسبب له كره هذا السلوك ، وهنا تظهر استجابة

جديدة وهي عدم ممارسة هذا السلوك والشعور بالراحة بالبعد عنه .

ففى التحصين التدريجى يتم الازدواج تدريجياً ويشكل متكرر بين مثير باعث على القلق وحالة الاسترخاء العضلى حتى يتم الارتباط بين المثير وحالة الاسترخاء العضلى واستبعاد استجابة القلق ، ولايتم التحصين في جميع المراقف بالتخيل وإقا يتم أيضا في البيئة الواقعية في وجود المثير الباعث على القلق وفي هذه الحالة يسمى بالتحصين التدريجي الواقعي . (Wolpe, J., 1958 : 70)

وقد حدد فوليه .Wolpe, J ثلاثة أنواع من الاستجابات المناقضة أو المضادة لاستجابة القلق وهي :

- ١ استجابات الاسترخاء: وهي عبارة عن مجموعة من الأساليب التي وضعها جاكبسون بهدف إزالة الحساسية في المواقف الانفعالية ، والتي تهدف إلى تكوين دافع لدى العميل للقيام بالاستجابات المطلوبة وذلك من خلال تدريب الأجزاء الرئيسية من الجسم على الاسترخاء.
- ٢- استجابات توكيدية: يتم ذلك وفق قوانين الكف الشرطى أو عن طريق الضبط
  والتحكم في العلاقات الشخصية أو عن طريق لعب الأدوار التي تتعلق
  دا: فعالات العميل خلال الجلسات العلاجية.
- ٣- الاستجابات الجنسية: فعندما ترتبط استجابات الفرد العصابي بمواقف جنسية فإنه يطلب من المريض أن يقصر نشاطه على مواقف أو أشخاص تكون لديه مشاءر سارة نحوهم، وهنا سيثار القلق لدى العميل، فمثيرات أخرى تبعده عن الضغط النفسى، وهي تتمشل في معاملة الشريك الآخر والتي تتميز يالصبر والتشجيع. (Wolpe, J., 1976 b: 214)

# وتتكرن طريقة إجراء التحصين التدريجي عادةمن أربع مراحلهي:

- ١- تدريب المريض على الاسترخاء العضلى .
  - ٧- تحديد المواقف المثيرة للقلق.
  - ٣- تدريج المنبهات المثيرة للقلق.
    - ٤- إجراء عملية التحصين .

وقيما يلى تفاصيل كل مرحلة من المراحل الأربع:

### اولاً: التدريب على الاسترخاء العضلى

هناك فرق كبير بين الاسترخاء العضلي والهدوء الظاهري أو حتى النوم ، فالاسترخاء من الناحية العلمية هو "ترقف كامل لكل الانقباضات والتقلصات العضلية المصاحبة للتوتر" وهو بهذا المعنى يختلف عن الهدوء الظاهري والنوم ، لأنه كثيراً ما نجد شخصا ما يرقد على أريكته لساعات ولكنه لايكف عن إبداء كافة العلامات الدالة على الاضطراب العضري والحركي مثل عدم الاستقرار والتقلب المستمر ، والذهن المشحون بالأفكار والصراعات . (عبدالستار ابراهيم ، ١٩٨٣ : ٨٩) ، ولذا فإن النقطة الأساسية من شرح أثر الاسترخاء في محاربة القلق ، أن يشعر المريض بالأثر أو النتيجة التي تعقب الاسترخاء ، حيث يستهدف التدريب مساعدة المريض على التمييز الواضح بين حالة التوتر العضلي وحالة الاسترخاء بحيث يصبح قادراً في النهاية على عارسة التحكم الإرادي على الجهاز المسئول عن التوتر والاسترخاء ، وبالطبع فإن البيئة الفيزيقية المحيطة بالمريض ينبغي أن تساعد على حدوث عملية الاسترخاء . (عبدالرحمن عيسوي ، ١٩٩٥ : ١٨٤)

إن جاكوبسون Jacobson عندما أبرز طريقته في التدريب على الاسترخاء المتدرج Progressive Relaxation لأول مرة عام ١٩٣٨، لم يكن يستخدم عياديا بشكل كبير بسبب طول جلسات التدريب التي أوصى بها والتي كانت تتراوح ما بين ٥٠: ٢٠٠ جلسة وهذا لم يكن يلائم المرضى وايقاع العصر، إلى أن جاء "فرلبه" عام ١٩٥٨ وادخل الاسترخاء بين إجراءات عملية التحصين.

(Goldfried, N., 1986: 170)

ويشير فولبه .J. Wolpe, J. إلى أنه ليس هناك تتابع ضرورى للتدريب بالنسبة للمجموعات العضلية المختلفة في الجسم ، ولكن التتابع المتبع ينبغي أن يكون مرتبأ ونظاميا وقد عبر عن ذلك بقوله : " أنه من خلال مارستى الخاصة للعلاج هي أن أبدأ بالذراع لأنها مناسبة لأغراض الشرح ولأن استرخامها يسهل مراجعته والتأكد منه ، وتليها منطقة الرأس بعد ذلك لأن أكثر التأثيرات المثبطة للقلق نحصل عليها غالباً بالاسترخاء في تلك المنطقة" . ويستطرد "فولبه" وبذكر أن معظم المرضى يكون نجاحهم محدداً عندما يجربون الاسترخاء لأول مرة ولكنهم يطمأنون بأن الاسترخاء الجيد يتطلب الممارسة المستمرة ، وإذ اكانت (٢٠)

دقيقة من الاسترخاء في بداية التدريب قد لاتحدث الاسترخاء إلا للذراع مثلاً ، فإنه سيكون من الممكن في نهاية التدريب إرجاء الجسم كله في خلال دقيقة أو دقيقتين ، ولكن في الموقت نفسه هناك بعض الأفراد المحظوظين الذين يشعرون في المحاولة الأولى باسترخاء عميق ومحمد للذراعين ومصحوب بتأثيرات عامة مثل الهدوء والميل إلى النبوم .

وللتغلب على توتر المرضى أثناء تعلم الاسترخاء ترى شيخه الدربستى (١٩٩٧ : ٣٣) بأنه يتعين على المعالج أن يخبر العملاء بصفة عامة أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بصعوبة تحقيق الاسترخاء ، وإنها سوف تتناقص مع الإستمرار في التدريب والممارسة ، كما يتعين أن يتم التحرى بدقة عن ملاءمة مشهد الاسترخاء وتكيف العملاء معه ، ويكن أن يعطى العملاء واجبا منزلياً كمهمة مفروضة عليهم للتدرب على الاسترخاء ، ومحارسته يوميا إن كان ذلك محكناً ، ولكن بحد أدنى ثلاث مرات أسبوعيا .. وعادة ما يعطى الشخص قبل بداية التدريب على الاسترخاء تصوراً عاماً لطبيعة اضطرابه النفسي (أي القلق) وأن نبين له أن الاسترخاء العضلي ماهو إلا طريقة من طرق التخفف من التوترات النفسية والقلق ، لهذا نجد أن مجرد الاسترخاء العادى بالرقاد على أريكة يؤدي إلى آئسار مهدئة ، والسبب في ذلك أن هناك علاقة واضحة بين مدى استرخاء العضلات وحدوث تغيرات انفعالية ملطفة أو مضادة للقلق . (عبدالستار ابراهيم ، ١٩٩٤ : ١٩٠ - ١٩٠١)

ويشير جولد فرايد . Goldfried, M. المحلاء على استخدام الاسترخاء لمواجهة القلق من المهم التركيز على أنهم سيتعلمون مهارة مما يتطلب الوقت والصبر والممارسة ، وعكن تقديم مهمة التدريب بأن نشبهها بتعلم قيادة السيارات . فقبل أن يستطيع الفرد أن يقود السيارة فإن ذلك يتطلب مرانب وتمارسة ، وجلسات الممارسة هذه تجرى مبدئيا في أماكن خالية ، وعند نقطة زمنية ما فيما بعد ، وعندما يصبح الفرد أكثر مهارة ، يكون من الممكن استخدام قدراته في القيادة للانتقال من مكان لآخر وكذلك الحال بالنسبة للتدريب على الاسترخاء .

وغالبا ما يبدأ التدريب بفترات قصيرة تتم بعد مقابلة المريض وتستمر عملية التدريب على الاسترخاء خلال عملية جمع المعلومات عن العوامل التي أدت إلى

مشكلة المريض ، ومرحلة تكوين مدرج القلق ، ولقد وجد أن معظم الأفراد يجدون سهولة فى الوصول إلى حالة الاسترخاء بعد مدة ست ساعات ونصف من الجلسات ويتم ذلك عن طريق تدريبهم المستمر ثم تكرار المراحل التى تم التدريب عليها يوميا فى المنزل . (هارولد بيش ، ١٩٩٧ ، ١٠٠٠)

ويحدد محمد محروس ومحمد السيد (١٠٠ : ١٩٩٨) عدداً من النصائح التي ينبغي على المعالج مراعاتها أثناء تدريب العميل على الإسترخاء :

- ان يقوم المعالج بخطوات الاسترخاء مع العميل حتى يمكن له أن يلاحظ إذا لزم
   الأمر كيف يقوم المعالج بكل خطوة .
- ٢- أن يقوم المعسالج بتسجيل خطوات الاسترخاء على شيريط كاسيت ليستخدمه العميل بعد ذلك .
- أن يستعمل المالج بعض الكلمات المشجعة والمساعدة مثل "خذ نفساً بشكل طبيعي" احتفظ بعضلاتك مسترخية" ، لاحظ كيف تحس الآن إن عضلاتك دافئة وثقيلة ومسترخية" .
- ان يجعل المعالج مدة الغواصل بين خطوات التدريب على الاسترخاء مناسبة
   لكل عميل حسب الاختلافات الموجودة بينهم .

# ثانيا : نُحديد المنبمات المثيرة للقلق

عادة ما يبدأ المعالج بناء مدرجات القلق فى نفس الوقت الذى يتم فيه تدريب العميل على الاسترخاء ، ولكن ما ينبغى الاحتياط إليه أن يتم الحصول على المعطيات اللازمة لمدرج القلق عندما يكون المريض فى حالته العادية بعيداً عن تدريبات الاسترخاء ، فما يريده المعالج هو الكشف عن استجابات المريض الاعتيادية والتى ستكون موضع الدراسة والبحث . (أمينة مختار ، ١٩٨٠)

ويبدأ إعداد القائمة الهيراركية - مدرج القلق - بتحديد المنبهات (المواقف والأفكار) المثيرة للقلق غير الملائم لدى العميل من خلال طرق التقديم المختلفة من مقابلات ومذكرات يرمية واختبارات ومقاييس فسيولوجية ... وغير ذلك .

ويحدد هارولدبيتش (١٩٩٢ : ٨٧) أربعة مصادر رئيسية من أجل الحصول

على معلومات يكون لها الدور البارز في مرحلة تكوين مدرج القلق وهي : .

- ١- تاريخ حالة المريض.
- ٢- استجابات المريض على اختبارات معينة (تتعلق بالقلق أو المخاوف المرضية) .
- ۳ استجابات المريض على الاستجراب المكثف الذي يقوم به المعالج وكذلك رأى
   الأقران عن طريق مقابلاتهم بحيث يكون ذلك بعد موافقة المريض.
  - ٤- رأى المعالج وتحليله للموقف الذي أدى إلى القلق لدى المريض

ويشير فوليه .Wolpe, J. (٨٠ : ١٩٥٨) إلى أنه يمكن كذلك تكليف المريض ويشير فوليه الله على المريض المريض حكواجب منزلى - بأن يعد قائمة لكل شيئ يخطر بباله يمكن أن يرعبه أو يزعجه أو يضايقه أو يحرجه على أى نحر ، وذلك بعد أن يتم استبعاد المواقف التي يمكن أن تسبب الرعب لأى شخص مثل "رؤية أسد جائع".

وبعد ذلك يتم تقسيم المنبهات المثيرة للقلق إلى موضوعات طبقا لعناصر مشتركة ، فقد تقسم المنبهات طبقا للموضوع الرئيسى، فإذا كان الشخص يشعر بالقلق للنقد الناس له ، ومن خشية أن يساء فهمه .. الخ يكون الموضوع العام للقلق هو: "القلق من التقويم الاجتماعى السلبى" ، أو تقسم المنبهات طبقا لحدث معين مثل وفاة شخص عزيز أو طلاق ومن ثم يكون الموضوع العام هو "الهيرراكية المكانية - الزمنية". وأخطأ الرئيسى الذى يقع فيه المعالج أحيانا هو تصنيف المنبهات طبقا لموضوع أو حدث غير ملائم فمثلا قد يصنف الخوف من التواجد في أوتوبيس مزدحم أو في أى مصدر مزدحم طبقا لموضوع الخوف من تزاحم الناس ، بينما يكون الموضوع الحقيقي هو الخوف من التواجد في مكان ضيق محدود . (لويس مليكه ، ١٩٩٠ ؛ ٥٠ - ٥٥)

ويعرض فولبه .Wolpe, J (٢٢٩ ب : ٢٢٩) القائمة التالية من القلق التى حددها أحد المرضى وذلك لكى يوضح الطريقة التي يتم بها تقسيم المنبهات :

القائمة التي قدمها العميل كانت هي:

١- الارتفاعات العالية ٢- المصاعد

٣- الأماكن المزدحمة ٤- الكنسية

٥- الظلام - السينما . الغ ٦- أن يكون وحيداً

٧- العلاقات الزوجية (الحمل) ٨- المشي لأي مسافة وحدى

#### --- قبلق الكفيف (تشخيصه وعلاجه) =

٩- الموت
 ١١- الحوادث
 ١١- الحريق
 ١٧- الخيماء
 ١٧- السقوط إلى الخلف
 ١٥- الأدوية
 ١٧- أن أفقد عقلى
 ١٨- الأبواب الموصدة
 ١٧- ركوب الألعاب في الملاهي
 ٢٠- السلالم شديدة الانحدار

وبمساعدة قليلة من التوضيح من المريض ، صنفت إلى فئات بهذا الشكل :

# أ-الهلعمنالأماكنالمرتفعة :

١- الارتفاعات العالية ١٩- ركوب الألعاب في الملاهي

٢٠ - السلالم شديدة الانحدار

### ب- الهلع من الأماكن المغلقة:

٢- المصاعد ٣- الأماكن المزدحمة ٤- الكنسية

٥- السينما (الظلام) ١٨- الأبواب الموصدة

# ج- الهلع من الخلاء:

٣- أن يكون وحيد ١ ٨- أن يشي أي مسافة بمفرده

# د-المرضوما يصاحبه :

٢١- الإغماء ١٣- السقوط إلى الخلف
 ٢١- الحقن ١٥- الأد، ت

### ه-المغاوفالموضوعية:

٧- العلاقات الزوجية (الحمل) ٩- الموادث
 ١١- الحريق ١٦- الخوف من المجهول ١٧- أن يفقد عقله

وبعد تحديد مصادر القبلق وتقسيمها إلى مجموعات فإن المعالج يتولى تحديد ما معتاج منها إلى علاج ، فهناك مخاوف ذات طبيعة تكيفية يحتاجها الفرد في حياته (فالطالب الذي يخاف مسايرة زملائه في المدرسة في التدخين في دورات المياه

لا يمكن أن نعالجه من هذا الخوف فهو خوف مرغوب وصحى وله قيمته التكيفية ، كذلك من الممكن أن نعزل بعض المخاوف أو نؤجل علاجها لأنها لا تمثل أهمية ضاغطة بالنسبة لمشكلات العميل الأساسية ، وهناك مخاوف تقوم على أساس من مفاهيم وإدراكات خاطئة ومن الأفضل أن يستخدم فيها أسلوبا تعليميا تربويا (مثل الخوف من الاصابة بالأمراض العقلية) ، لكن المخاوف المرضية التي تنشأ من الخبرات السسابقة والارتباطات الانفعالية وليس من مجرد تصورات خاطئة هذه هي التي يستخدم معها أسلوب التحصين التدريجي . (محمد محروس ومحمد السيد ، ١٩٩٨)

### ثالثا ؛ تدريج المنبهات المثيرة للقلق

بعد أن تم حصر جوانب القلق الرئيسية التي سوف يتم علاجها وبعد أن يتم الحكم بإن تلك المواقف رئيسية وليست هامشية تبدأ مرحلة أخرى من العلاج . حيث يضع المعالج المواقف المثيرة للقلق في قائمة مدرجة ، أي قائمة من المواقف التي تستثير القلق في حياة المريض بدرجات متفاوتة بحيث يوضع الوقت الذي يستثير أعلى درجة من القلق في أعلى القائمة ويوضع أقلها استثارة في أسفل القائمة (عبدالستار ابراهيم ، ١٩٨٣ : ٢٧)

وقد استخدم فولبه . Wolpe, J. بهذا الغرض مقياس القلق الذاتي لمعرفة قرة استجابات القلق لدى الفرد لمثيرات معينة ، ويقدم المقياس للمريض بأن يخاطبه كما يلى : " فكر فى أسوأ مرة شعرت فيها بالقلق أو تتخيل أنك ستشعر فيها بالقلق وأعطها رقم (١٠٠) ، ثم فكر فى حالة تكرن فيها هادئا تماما وأعطها رقم (صفر) . والآن لديك مقياس للقلق ، وعلى هذا المقياس كيف تصنف نفسك فى هذه اللحظة ؟ " ووحدة القياس بهذا المقياس هى الساد \* وفيها يعطى درجة (١٠٠) لأسوأ موقف يمكن أن يشعر فيه الفرد بالقلق ، و (الصغر) لأقل المواقف قلقاً، وعادة لاتزيد المسافة بين نقطسة وأخرى – موقف وآخر – عن ٥ : ١٠ ساد ، فإذا أعطى للموقف رقم (٨) ، ك ساد والموقف رقم (٩) ، ١ ساد فإن ذلك يتطلب إضافة فقرات جديدة لملء الثغرات بينهما .

<sup>\*</sup> الساد : هو الوحدة الذاتية للانزعاج .

وهناك طريقة أخرى للحصول على نفس المعلومات التى تساعد فى بناء مدرج القلق ، وهذه الطريقة تعتمد على المقارنة الزوجية Paired Comparison وتتضمن هذه الطريقة طبع عدد من مثيرات القلق المتصلة بحالة المريض ، كل مثير على كارت منفصل ثم يعطى للمريض زوجين من هذه الكروت لكى يقرر أيهما أكبر إثارة لقلقه من الآخر ، وتتكرر هذه العملية بالنسبة لكل الكروت ، وتساعد هذه الطريقة فى الحصول على تقدير أكثر تبايناً للمثيرات الغردية ولكن مجرد ترتيب لهافى رتب أو وضعها فى رتب أو وضعها فى رتب أى وضعها فى تقدير كمى كالذى يحصل عليه فوليه . Wolpe, J. (عبدالرحمن عيسوى ، ١٩٩٥ :

وفي بعض الأحيان وأثناء علاج المريض وعند عرض مثير ما عليه نلاحظ أنه أبدى كمية غير متوقعة من القلق ، وهذا بعد أن تم عرض بعض المثيرات عليه في المراحل السابقة وكانت المحاولات ناجحة ، لهذا فإن مثل هذا الموقف – أي في حالة ظهور درجة كبيرة من القلق – يتطلب هذا من المعالج العودة ثانية إلى الخطوات السابقة في مدرج القلق والتي هي أخف قلقاً ، حتى يُدخل الخطوات الجديدة ، والناقصة داخل خطوات مدرج القلق . (هارولد بيتش ، ١٩٩٧ : ٩٣ – ٩٤)

لذلك يمكن للمعالج إجراء بعض التعديلات على مدرج القلق الذي وضعه ، وذلك بعد عمل تجربة استطلاعية يختبر من خلالها صلاحية المثيرات وتدرجها المنطقى وكفايتها ، كما يمكن للمعالج الاستغناء عن مثير ما ، أو عن خطوة معينة وذلك إذا وجد أنها لاتودى إلى ضرر في سير عملية العلاج ، وأنها لاتسبب قلقاً ملحوظا ، ويمكن للمعالج إعادة البحث عن مثيرات أخرى يمكن إضافتها وتؤدى إلى إثارة درجة من القلق لذي المربض (فيصل الزراد وآخرون ، د ت : ١٩٦٢)

#### رابعا : اجراء عملية التحصين

تلك هى الخطوة الأخبرة فى تقلبل الحساسية التدريجى والتى تشتمل على إقسران المثيرات التى تبعث على القلق لدى المريض بالإستجابة البديلة للقلق (الاسترخاء) فبعد أن يتم تدريب العميل على الاسترخاء، وإعداد مدرج القلق ، تبدأ عملية التخلص التدريجي من الحساسية والتى تتم إما في الواقع الملموس In vivo

أو عن طريق التخيل وهو الأكثر شيوعاً ، وإذا كان العميل لديه أكثر من نوع من القلق وأعد له أكثر من مدرج فإن العلاج يركز في البداية على أكثر هذه المدرجات أهمية بالنسبة له . (محمد محروس ، محمد السيد ، ١٩٩٨ : ١٠٥)

وفى جلسة التحصين الأولى التى دائما ما تكون استكشافية ، يبحث المعالج عن عائد المعلومات عن حالة المريض ، سائلا إياه أن يقرر مدى القلق الذى يشعر به ، فإذا كان صفراً أو يقترب من الصفر - وفقا للقياس الذاتى للقلق - يمكن أن نبدأ فى تقديم المناظر ، أما إذا كان المريض لايزال يشعر ببعض القلق برغم أنه يبذل أقصى جهد فى الاسترخاء ، يمكن أن يتخيل بعض المناظر التى يشعر فيها بالراحة "كأن يتخيل أنه فى يوم صيفى هادئ مستلقياً على عشب لين ويراقب السحاب وهى تتحرك ببطء" . . وهكذا . (Wolpe, J. 1976b : 231)

بعد ذلك يطلب من المريض أن يتخيل عدداً من المناظر التى ستوصف له ، وأن يرفع إصبع بده اليسرى حين يبدأ فى تخيل المنظر والذى يتعين أن يستمر فى تخيله له دون قلق لمدة لاتقل عن (١٠) ثوان منذ رفع إصبع بده اليسرى ، ويطلب منه أيضا أن يرفع إصبع بده اليمنى حينما يشعر بالقسلق أثناء تخيل المنظر السابق ، وأن ينهى تخيسله لهذا المنظر والعودة إلى الاسترخاء عن طريق تخيل منظر سار له شخصيا ، ولاينتقل العميل إلى المنظر التالى فى القائمة قبل أن يتمكن العميل من تخيل المنظر مرتسين على الأقل دون رفع أصبع يسسده اليمنى والاسترخاء لفترة وجيزة بين المرتسين . (لريس مليكه ، ١٩٩٠ : ٥٦ - ٥٧)

وقد يلاحظ أن بعض المرضى يحتاجون إلى كثير من الوصف اللفظى والتفاصيل حتى يكونوا الصورة الذهنية المطلوبة ، وبعضهم يكفيه إعطاء الخطوط العريضة للمنظر المطلوب تخيله ، وهنا يجب التأكيد على أن يستمر عرض المنظر عدة مرات وذلك حتى ينتهى الشعور بالقلق المصاحب لذلك المنظر وإذا لم يتحقق ذلك فإن القلق المتبقى مثلا من المنظر (أ) يمكن أن يضاف إلى القلق الناتج من المنظر (ب) ومن ثم يتعاظم شأنه ويستعصى عن الزوال بواسطة الاسترخاء . (عبدالرحمن عيسوى ، ١٩٩٥ : ١٩٠)

على أية حال تكون القاعدة هي إذا فشل العميل مرة ثانية في إعمال خياله في أحد المشاهد ، فإنه يتعين على المعالج أن يرجع إلى آخر مشهد تم تخيله بنجاح ،

فيقدمه مرتان متتاليتان حتى ينجع العميل وإذاكان وقت الجلسة يسمح ، قرعا نجد بعض المعالجين السلوكيين يحاولون أن يتخطوا المشهد الغاشل وأن يواصلوا العمل فى البند التالى من المدرج الهرمى للمثيرات ، وذلك أنهم يرون أن قشل العميل فى تخيل المشهد رعا يعود ببساطة إلى أن وضعه كبند من بنود المدرج الهرمى كان فى غير موضعه أما لو كان وقت الجلسة لايسمح بإعادة المشاهد الفاشلة ، فإنه يتعين على المعالج أن ينهى الجلسة بعد التقديمين الناجعين لآخر مشهد ، ويبحث فى أسباب فشل التخيل فى مقابلات تائية مع العميل . (شيخه الدربستى ، ١٩٩٧ : ٨٢)

وفى الجلسة التالية من التحصين والتى تكرن بعد يوم أو أكثر ، فإن الاجراءات تترقف على ما حدث فى الجلسة السابقة ، فالمشهد الذى لم ينتج عنه أى ازعاج على الإطلاق يتم استبعاده ، وبدلا منه يتم تقديم البند الذى يليه صعوداً فى المدرج ، أما المشهد الذى كان مزعجاً بدرجة هيئة فيتم تقديمه من جديد دون تغيير . (حسام الدين عزب ، ١٩٨١ : ١٩٨١)

وعادة ما تدوم جلسة التحصين التدريجى في أى حالة حوالى ( $\Upsilon$  :  $\Upsilon$  ) دقيقة ، وعكن أن تطول هذه الفترة إذا وجد هناك ما يتطلب ذلك وعادة فإن فترة ( $\Upsilon$  ) دقيقة التى تناسب جلسة العلاج تسمع بتقديم ( $\Upsilon$  –  $\Upsilon$  ) مشاهد وعادة ما يستغرق المشهد من ( $\Upsilon$  :  $\Upsilon$  ) ثانية (هارولد بيتش ،  $\Upsilon$  ) ( $\Upsilon$  )

### دور المعالج في التحصين التدريجي:

لقد أوضع قوليه .Wolpe, J (۲۲ اب : ۲۲) أن المعالج السلوكى يظهر عادة سلوكاً تعاطفياً إنسانيا ذلك لأنه يدرك أن المريض ضحية للظروف التى تحدث فى نطاق التجارب السيئة وتتسم العلاقة بين المعالج والمريض بالدف، والود والصداقة وإعادة التوافق للمريض مرة أخرى .

وأشار عبدالرحمن سيد سليمان (١٩٩٩ : ٦٣ - ٦٤) إلى أن مارتن وبير Martin, G. & Pear, J. قد حددا أربعة أدوار رئيسية ، يتعين على المعالج – الذي يستخدم فنية التحصين التدريجي – أن يقوم بها في مراحل العلاج بهذه الفنية ، قبل وأثناء وبعد انتهاء جلسات التحصين ويمكن تلخيص هذه الأدوار فيما يأتي :

# أ - قبل أن يبدأ المسالج جلسات التحصين ، يتعين عليه التأكد من :

- ١- أن العميل قد تدرب تدريباً كافيا يؤهله للقيام بعملية الاسترخاء بمفرده (الاسترخاء الذاتي).
- ٢- أن كل المثيرات المسببة للقلق قد تحددت ، ورتبت في مدرج هرمي يعبر
   حقيقة عن مخاوف العميل .
- ان العميل يمكنه أن يكون صوراً متخيلة برضوح ، فإذا لم يستطع وهذا أمر وارد فريما يكون هذا العميل في حاجة إلى تدريب خاص في تكوين الصور المتخيلة قبل أن تبدأ العملية العلاجية .

# ب- أثناء جلسات التحصين ، يجب على المعالج مراعاة ما يأتى :

- أن يكون حريصا جداً عند تقديم المساهد ، وأن يكون هذا التقديم محققاً للهدف من ورائد وهو استدعاء قدر معين من الخوف ، فلو أن العميل انتقل بإيقاع سريع خلال عرض وتقديم بنود المدرج الهرمى ، وأنه لم يسترخ بما فيه الكفاية ، فقد لا يحصل المعالج على النتيجة المرجوة وقد يحدث عكس المتوقع ، أى أن يصبح العميل أكثر ارتعاباً عند التعرض لمثيرات إحداث القلق في الخيال عنه عما كانت عليه حالته بالفعل .
- أن يكرن حريصا أيضا ، فلا يقدم أى تدعيم للعميل (مثلا : لايقول له إذا نجح في تخيل مشهد ما دون أن يثير إلى إحساسه بالقلق أو التلوير : حسناً ) لأن مثل هذا التدعيم ربا يكون ميلاً لدى العميل ينعه من الاقرار بالخوف عندما يشعر به .
- ۳- بعد أن يتقدم العميل بنجاح مطرد خلال بنود المدرج الهرمي ، يجب على المعالج أن يرتب له إن أمكن ذلك مواقف تدعيم موجب ، وذلك على الأقل في بدايات تفاعل العميل مع المثيرات التي واجهها في الخبال أثناء جلسات التحصن .
- جـ بعد الانتهاء من بنود المدرج الهرمى ، واكتمال جلسات التحصين بأسلوبه واحساس المريض بتخلصه من قلقه واطمئنات المعالج إلى مرحلة الشفاء التي

وصل إليها العميل يتعين على المعالج أن يقرم بمتابعة العميل للتأكد من أن المعالجة ظلت نتائجها فعالة ومؤثرة على مدى فترة طويلة نسبياً ، فإذا حدث انتكاسة – وهذا أمر وارد – لابد أن يعاود العميل حضور جلسات إضافية تعزز فعالية العلاج .

### أشكال التحصين التدريجي:

يأخذ التحصين التدريجي عدة أشكال منها ما يلي:

#### ١- التحصين الجماعي :

يكن استخدام إزالة الحساسية في الجماعة بشرط أن يكون مدرج القلق مشتركاً بين كل أعضاء الجماعة ، كأن يكون الخوف عاماً مثلا ، ونوعياً ، وغير معقد عشكلات سيكولوجية أخرى ، ويراعى أن يتناسب معدل الحركة في المدرج مع حاجة أبطأ الأعضاء ، فلا تنتقل الجماعة إلى فقرة قبل إزالة حساسية الجميع في الفقرة السابقة . (لويس مليكه ، ١٩٩٠ : ١٩٥)

# ٢- التحصين الآلى (أو الأوتوماتيكي):

لقد ابتكر لانج "جهاز التخلص الآلى من الحساسية" أو جهاز التحصين التدريجى الآلى " وهر جهاز به شرائط تسجيل عليها تعليمات بالاسترخاء ، ويليها عدد من فقرات الخرف (مجمعه سابقا من المريض نفسه) ، وعلى الجانب الآخر من الشريط معلومات وشرح وتفسير للمريض عن موضوع الخوف وتعليمات بالاسترخاء . ويجلس المريض في حجرة مجاورة يسمع شريط التسجيل عن طريق سماعات أذن ويرى ما يعرض عليه من صور ، ويتعامل مع الجهاز عن طريق أزرار مركبة في الكرسي الذي يجلس عليه (زر أيمن أو أخضر مثلا إذا ضغط عليه يعني أنه في حالة استرخاء ، وزر أيسر أو أحمر إذا ضغط عليه فهذا يعني أنه مازال خانفا أو قلقاً) فعندما يعرض أمام المريض مواد الخرف وهو في حالة استرخاء وشعر بالخوف فإنه يضغط على زر الخوف فيتوقف البند ويسمع المريض تعليمات أخرى عن مادة الخوف المعرضة ويلى ذلك فيتوقف البند ويسمع المريض تعليمات أخرى حتى يتحقق الاسترخاء ، وإذا شعر تعليمات الاسترخاء ، وم

المريض بالاسترخاء وزال الخوف فإنه يضغط على زر الاسترخاء فينتقل إلى البند التالى .. وهكذا ويتكرر ذلك حتى بزول الخوف من كل البنود بنجاح مستعينين باستجابات المريض وبالدلالات الفسيولوجية (حامد زهران ، ١٩٧٨ : ٢٦٣ – ٢٦٤)

#### ٣- التحصين الذاتي :

تستخدم فيها أساسا التسجيلات الصرتية ولكنها تضيف دليلاً مكتوباً وينفذ العميل كل الخطوات المطلوبة وقد يعاونه المعالج في البداية في إعداد قائمة مدرج القلق (الهيرراكية) وتشير التجارب إلى أنها لاتقل فعالية عن العلاج الفردى . (لويس مليكه ، ١٩٩٠ : ٥٨)

ولكن ديفنباخر . Deffenbacher, J. يرى أن تحصين الفرد لنفسه أو التحصين الذاتى يواجه بعض الصعوبات منها طاعة العميل ، فقد تكون الإجراءات على كفساءة عالية ولكن لايتم توظيفها من قبل العميل ، ولذا فإن هذا النوع من التحصين يستخدم مع العملاء الذين يكن الاعتماد عليهم والثقة بهم بشدة ، أو يستخدم طريقة مساعدة للتحصين التخيلي أو الواقعي .

#### ٤- التحصين الخيالي:

يعتمد التحصين الخيالى على التصور والخيال ، حيث يتم معالجة العميل وكف القلق المثار عنده عن طريق تصورات معينة تستثار في عقله ، كأن يتخيل المواقف والمشاهد التي تثير الخوف لديه ، ويعطينا التحصين الخيالي الكثير من الفوائد حيث يسمح باختبار ضبط المواقف المثيرة للقلق الشديد ويصورة عملية عكن للمعالج أن يوجد أو يزيل أي موقف يريده مع قلبل من الصعوبة وذلك إذا تخيل المريض الموقف بقدر كان . (هارؤلد بيتش ، ١٩٩٧ ؛ ٨٥ - ٨٧)

## ٥- التحصين الواقعي (الفعلي) :

إزالة الحساسية فعليا في الحياة الراقعية يترازى مع إزالة الحساسية التخيلية في الإجراءات المتبعة ، فالمعالج يذهب مع العميل ويعرضه لخطرات متدرجة من التعامل مع الموقف المثير الخاص به " ، وإذا أصبح العميل متوترا غير مرتاح تتم

مساعدته ليسترخى ويعاد هذه ثانية حتى يشعر بالراحة ، ولكن هذه الطريقة تفتقد إلى ضبط المواقف كما في التحصين الخيالي .

(Deffenbacher, J. 1988: 25 - 26)

### ٦- إزالة الحساسية الاتصالية :

هر منهج يجمع بين إزالة الحساسية في مواقف الحياة وبين النمذجة ، ولذلك يسمى أحيانا "النمذجة المشاركة" أو "النمذجة مع المشاركة الموجهة" ، والجمع بين إزالة الحساسية والنمذجة يزيد من تأثير هذا المنهج ويتكون من ثلاث خطوات رئيسية هي :

- ١- يلاحظ العميل النموذج يقترب من موضوع الخوف .
- ٧- يساعد النموذج العميل في الاقتراب من الموضوع .
- يتوارى النموذج تدريجياً كلما زاد اقتراب العميل عن موضوع الخوف . ٣ (لويس مليكد ، ١٩٩٠ : ٥٩)

#### ٧- التحصين باستجابات بديلة عن الاسترخاء :

يشير فولبد . Wolpe, J. (٦٨ : ١٩٦٩) Wolpe, J. يشير فولبد . البديلة التى يمكن استخدامها بديلاً عن الاسترخاء لمناقضة القلق ، ومن بين هذه الاستجابات ما يلى :

### أ-التحصين بالصدمة الكهربائية:

لقد استوحى قولهه هذه الفنية من فيلبوت . Philpott, W حيث استخدم صدمة كهربية لإزالة قلق تشريطى ، فقد كان فولبه يطلب من العملاء أن يتخيلوا مشهداً معينا حينما يكون المشهد واضعا يقوم بإعطاء الصدمة الكهربائية ، ويقرر أن هذه العملية تتكرر من ٥ - ٣٠ مرة في الجلسة الواحدة إلى أن تضعف شدة القلق .

# ب-التحصين بالاستجابات الحركية التشريطية:

لقد استوحى فوليه هذه الفنية من ماورار وفيك Mowrer & Vick اللذين وجدا أن الفئران التى تعرضت لصدمة كهربية متصلة كانت قادرة على تعلم استجابة حركية محددة لتجنب (القفز فى الهواء) كمؤشر لنهاية الصدمة ، كانت أسرع من

المجموعة الأولى: تلقت العلاج بالإشارات الفسيولوجية فقط .

المجموعة الثانية : تلقت العلاج بالإشارات الفسيولوجية مع المشاهد .

المجموعة الثالثة: تلقت العلاج بالمشاهد فقط.

المجموعة الرابعة : لم تعلق أي علاج (المجموعة الضابطة) .

وقد تم تطبيق مقياس القلق الظاهر ، وقائمة مراجعة أعراض القلق ، كما تم الخصول على بيانات عن كل فرد من خلال المقابلة الشخصية ، وقد تم تطبيق المقاييس قبل العلاج وبعده ، وأشارت النتائج إلى :

- أن الأنواع الثلاثة من التدريب في التعامل مع القلق كانت فعالة في تخفيف القلق لدى أفراد المجموعات العلاجية الثلاث عقارنتها بالمجموعة الضابطة.

واستهدفت دراسة كارتر وباباس . Carter, J. & Pappas, D واستهدفت دراسة كارتر وباباس . العلاج بإحداث الحساسية في خفض القلق، مقارنة تأثير كل من التحصين التدريجي ، والعلاج بإحداث الحساسية في خفض القلق، وقد تكونت عينة الدراسة من (٤١) طالبا ، وتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات كما يلى :

- المجموعة الأولى: تلقت العلاج بالتحصين التدريجي.
- المجموعة الثانية: تلقت علاج بإحداث الحساسية (برنامج مصمم لزيادة الرعي بالقلق)
  - المجموعة الثالثة : لم تعلق أي علاج (المجموعة الضابطة)

وقد استبخدم الباحثان أربعة مقاييس للقلق ، تم تطبيقها قبل العلاج وبعده ، ولم تكشف النتائج من خلال تحليل مقياس القلق عن أى اختلافات بين مجموعتى العلاج ، وبالمقارنة بالمجموعة الضابطة التى لم تتلق العلاج فإن كلا العلاجين كان مصحوباً بانخفاض ملحوظ على المقاييس الأربعة للقلق .

كما استهدفت دراسة ديسلانج . Dalange, J مقارنة الكفاءة النسبية للتحصين التدريجي والتدريب على المهارات التركيدية في زيادة الإستجابات التوكيدية وتقليل القلق ، وتكونت عينة الدراسة من (١٢٠) من النساء التي تتراوح أعمارهن ما بين (١٩: ٥٦) عاماً وقد تم تقسيمهن إلى أربع مجموعات وهي :

- المجموعة الأولى: تلقت برنامجاً في المهارات التوكيدية.
  - المجموعة الثانية : تلقت العلاج بالتحصين التدريجي .
    - المجموعة الثالثة : تلقت علاج إيهامي (مناقشات) .
- المجموعة الرابعة: لم تتلق أي علاج (المجموعة الضابطة) .

وقد اشتملت أدرات الدراسة على مقياس تقرير ذاتى للشقة ومقياس قلق الحالة ، واختبار لعب الدور السلوكى والمكون من (١١) موقفاً مسجلاً على شرائط يتم عن طريقة تصنيفهن وفقاً لمسترى القلق لكل مرقف وكمية الرضا من الإستجابات المعطاه ، وقد تم تقسيمهن إلى مستويات عالية ومنخفضة من القلق العام ، وقد تم تطبيق هذه الأدوات على المجموعات الأربع قبل وبعد تطبيق البرامج ، وقد أشارت النتائج إلى :

- أن النساء فى مجموعة التدريب على المهارات التوكيدية قد تحسن أدائهن فى اختبار لعب الدور السلوكى بشكل ملحوظ من أى حالة علاجية أخرى، وفى داخل هذه المجموعة حدث تعميم لتأثيرات العلاج إلى المواقف الجديدة لدى النساء ذات القلق المنخفض أكثر منه لدى النساء مرتفعات القلق .
- كما أظهرت النتائج على مقياس التقرير الذاتى أن النساء فى كل من مجموعة التحصين التدريجي والتدريب على المهارات التوكيدية أظهرن انخفاضاً ملحوظاً، وبالنسبة للقلق الفعلى المحسوس عند أداء اختبار لعب الدور السلوكي، كانت الحالات العلاجية الثلاثة فعالة فى تقليل القلق فى المواقف المستخدمة فى العسلاج.

وأيضا استهدفت دراسة سلرتسكي .Slutsky, J. M الكشف عن فعالية التحصين التدريجي في خفض القلق اللفظي ، وقد تكونت عينة الدراسة من (٦٧) فرداً ممن يعانون من قلق الحديث أمام الجمهور ، وقد تم تقسيم العينة إلى ثلاث مجموعات ؛

- المجموعة الأولى: تلقت العلاج بالتحصين التدريجي -
  - المجمرعة الثانية: تلقت علاج إيهامي (مناقشات) .
- المجموعة الثالثة: لم تتلق أي علاج (المجموعة الضابطة) .

وقد قام الباحث بتعريض العينة الكلية لموقف التحدث أمام الجمهور ثم بدأ في

تطبيق تقارير ذاتية ومقياس للأعراض الفسيولوجية والسلوكية للقلق ، وقد تم تطبيق الأدوات قبل البرنامج وبعده وأسفرت النتائج عن :

- فعالية مجموعة التحصين التدريجي في الحديث أمام الجمهور بعد أن انخفض القلق لديهم في حين كان العلاج الإيهامي فعالاً فقط في الإطار العلاجي (أثناء فترة العلاج).

بينما استهدفت دراسة تسرور وآخرين .Trower, P. et al (١٩٧٨) الكشف عن دور كل من التحصين التدريجي والتدريب على المهارات الإجتماعية في علاج القلق في المواقف الإجتماعية ، وقد تكونت العينة من (٤٠) فردأ (٢٩ ذكور ، ١١ إناث) تتراوح أعمارهم من (١٩: ١٥) عاماً، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين :

- المجموعة الأولى: تلقت العلاج بالتحصين التدريجي.
- المجموعة الثانية: تلقت تدريباً على المهارات الإجتماعية.

واستخدم الباحثين في هذه الدراسة مقياس تقرير ذاتي للقلق واختبار القلق الصريح ، وقد تم تطبيق الأدوات قبل البرنامج وبعده ، وقد أوضحت النتائج :

- أن مجموعتى التحصين التدريجي والمهارات الاجتماعية أظهرا إنخفاضاً كبيراً للقلق عند مقابلة الآخرين (القلق الإجتماعي) .
  - كيها أن المجموعتين قد أظهرا تغيراً قليلاً في سلوكهما الإجتماعي .
- استمرت فعالية البرنامجين خلال فترة المتابعة والتي استمرت لمدة ستة شهور .

Fig. حين استهدفت دراسة ديفنباخر وآخرين Deffenbacher, J. et al. (١٩٨٠) المقارئة بين فعالية كل من التدريب للسيطرة على القلق والسيطرة الذاتية باستخدام التحصين التدريجي في خفض قلق الاختبار ، وتكونت العينة من (٦٦) طالباً و (٥٠) طالبة وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات :

- المجموعة الأولى: تلقت تدريب للسيطرة على القلق .
- المجموعة الثانية: تلقت العلاج باستخدام التحصين التدريجي.
  - المجموعة الثالثة: تلقت علاجاً زائفاً.
  - المجمرعة الرابعة: لم تتلق أى علاج (المجمرعة الضابطة).

واستخدم الباحثين مقياس للقلق العام ومقياس قلق الإختيار واختبار للأداء وقد تم تطبيق هذه المقاييس قبل العلاج وبعده . ولقد أسفرت النتائج عن :

- فعالية كل من التدريب للسيطرة على القلق والتحصين التدريجي في خفض
   القلق في مقابل مجموعة العلاج الزائف والمجموعة الضابطة .
- لاترجد فررق بين كل من العلاج بالتدريب للسيطرة على القلق والتحصين التدريجي في الدراسة التبعية التي عت بعد ستة شهور من انتهاء العلاج
- تمتعت العينات التي تلقت العلاج بالسيطرة على القلق والتحصين التدريجي بصحة نفسية أفضل من أولئك الذين لم يتلقوا علاج .

فى حين استهدفت دراسة ديفنباخر وميشيلز -Deffenbacher, J. & Mi المقارنة بين فعالية كل من التدريب للسيطرة على القلق والسيطرة الذاتية باستخدام التحصين التدريجي في خفض القلق ، وتكونت العينة من (٦٢) طالباً من طلاب الفرقة الأولى بقسم علم النفس ، وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات كالتالي :

- المجموعة الأولى: تلقت تدريب للسيطرة على القلق وعددهم (١٦) طالب
- المجموعة الثانية : تلقت العلاج باستخدام التحصين التدريجي وعددهم (١٥) طالب .
  - المجموعة الثالثة: تلقت علاجاً زائفاً وعددهم (١٦) طالب.
- المجموعة الرابعة: لم تتلق أى علاج (المجموعة الضابطة) وعددهم (١٥) طالب.

واستخدم الباحثان مقياس القلق العام ، وقد تم تطبيق المقياس قبل إجراء البرامج وبعدها . وأسفرت النتائج عن :

- فعالية كل من التدريب للسيطرة على القلق والسيطرة الذاتية باستخدام التحصين التدريجي بالمقارنة بمجموعة العلاج الزائف والمجموعة الضابطة
  - استمرار فعالية العلاجين في الدراسة التتبعية بعد (١٥) أسبوع .

بينما دراسة أوست وآخرين .Ost, L. et al استهدفت المقارنة بين فعسالية كل من التدريب على المهارات الإجتماعية والإسترخاء التدريجي على

خفض القلق الإجتماعى ، وتكونت العينة من (٣٢) فرداً (١٣ ذكور ، ١٩ إناث) تتراوح أعمارهم بين (٢١ : ٥١) سنة بمتوسط عمرى قدره ٣٤ عاماً ، وقد تم تقسيم العينة إلى مجموعتين :

- المجموعة الأولى: يعانى أفرادها من ردود فعل سلوكية (أى نقص فى المهارات) وهذه العينة قد تلقت التدريب على المهارات الإجتماعية.
- المجموعة الثانية: يعاني أفرادها من ردود فعل فسيولوجية (أي يظهرون توترأ في المواقف المختلفة) وقد تلقت هذه المجموعة الإسترخاء التدريجي.

وقد استخدم الباحثون مقياساً للقلق ومقياساً للتغيرات السلوكية وتم تطبيقهما قبل العلاج وبعده . ولقد أوضحت النتائج :

- فعالية كل من الإسترخاء التدريجي ، والتدريب على المهارات الإجتماعية في خفض القلق وخاصة الذي يظهر في المواقف الإجتماعية .

بينما استهدفت دراسة بوتسلر وآخرين .Butler, G. et al التعرف على مدى فعالية كل من فنية التحصين بدون الإسترخاء والتحصين مع الإسترخاء في خفض القلق والخواف الاجتماعي لدى عينة من الأفراد تتراوح أعمارهم بين (١٨) عاماً ، وقد تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات :

- المجموعة الأولى: تلقت العلاج بالتحصين بدون استرخاء.
- المجموعة الثانية: تلقت العلاج بالتحصين مع التدريب على الاسترخاء.
  - المجموعة الثالثة: لم تتلق أي علاج (المجموعة الضابطة) .

وقد تم تطبيق مقياس القلق العام ومقياس القلق السلوكي ومقياس الخوف من التقييم السلبي وذلك قبل البرنامج وبعده . ولقد كشفت النتائج عن :

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من المجموعتين التجريبيتين بمقارنتهما بالمجموعة الضابطة حيث كانت الأخيرة أكثر قلقاً.
- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من مجموعتى التحصين بدون الإسترخاء ومجموعة التحصين مع التدريب على الإسترخاء لصالح الفئة الثانية حيث أظهرت تغيرات ذات دلالة في القياس البعدى .

كما استهدفت دراسة ورثينجتون وآخرون .Worthington, E. et al

(۱۹۸٤) مقارنة كل من التحصين التدريجي والتدريب على مهارات الحديث ، والتدريب على مهارات الحديث ، والتدريب على مهارات المواجهة في خفض قلق الحديث ، وكذا التعرف على مدى فعالية هذه العلاجات وعندما تجرى بشكل منفصل وعندما تطبق مع بعضها في توليفة علاجية ، وقد تكونت عينة الدراسة من (٣٢) طالباً جامعياً عن يعانون من قلق الحديث ، وقد تم تقسيمهم إلى خمس مجموعات :

- المجموعة الأولى: تلقت العلاج بالتحصين التدريجي .
- المجموعة الثانية: تلقت تدريباً على مهارات الحديث.
- المجموعة الثالثة : تلقت تدريباً على مهارات الحديث متضمناً التدريب على مهارات المواجهة .
- المجموعة الرابعة: تلقت تدريباً على مهارات الحديث متضمناً التدريب على الاسترخاء والتدريب على مهارات المواجهة.
  - المجموعة الخامسة: لم تتلق أى علاج (المجموعة الضابطة).

وقد تم تطبيق مقياس القلق السلوكى وتقارير عن قلق التواصل العام ، ويعد نهاية فترة العلاج والتى استمرت ستة أسابيع اختبرت العينة مرة أخرى . وقد كشفت النتائج عن :

- أن علاجات قلق الحديث التي تضمنت مهارات المواجهة مع مهارات الحديث كانت أكثر فعالية في تقليل قلق الحديث من العلاجات الأخرى .
- كما أظهرت النتائج أن إضافة مهارات المواجهة إلى التدريب على مهارات الحديث أدى إلى خفض القلق السلوكي وتقليل قلق الإتصال العام.

وأيضا استهدفت دراسة ترينت .Trent, R. M معرفة مدى كفاء التحصين التدريجي في علاج قلق الرياضيات ، وقد تكونت عينة الدراسة من كفاء التحصين التدريجي في علاج قلق الرياضيات ، وقد تكونت عينة الدراسة من (١٢) طالباً منهم (٨ إناث و٤ ذكور) وقد تم توزيعهم عشوائياً على ثلاث مجموعات

- المجموعة الأولى: تلقت العلاج بالتحصين التدريجي.
  - المجموعة الثانية: تلقت برنامج بالتنويم العلاجي .
- المجموعة الثالثة: لم تتلق أي علاج (المجموعة الضابطة).

واستخدم الباحث مقياس القلق من الرياضيات ومقياس للمواقف الرياضية

وأخيراً اعتمد الباحث على درجات الطلاب في مادة الرياضيات خلال فصل دراسى ، وقد تم تطبيق المقاييس قبل البرنامج وبعده . وقد أظهرت النتائج :

- فعالية كل من مجموعتى العلاج بالتحصين التدريجي والتنويم العلاجي بمقارنتهما بالمجموعة الضابطة ، فقد أظهرا تحسنا ملحوظاً في مستويات القلق من الرياضيات .
- استمرت فعالية البرنامجين العلاجيين حتى نهاية فترة تحديد الدرجات في مادة الرياضيات ، بعد (١٢) أسبوعاً من انتهاء البرنامجين .

فى حين استهدفت دراسة تروسيل . Trussel, R الكشف عن مدى فعالية العلاج بالتحصين التدريجى وإعادة السلوك التدريجى ، وعائد المعلومات فى خفيض القبلق اللفظى ، وقد أجريت الدراسة على عينة من الذين يعانون من القبلق اللفظى ، وقد تراوحت أعمارهم ما بين ١٧ : ٤٧ عاماً ، وقد تم تقسيمهم إلى أربعة مجموعات هى :

- المجموعة الأولى: تلقت العلاج بالتحصين التدريجى.
- المجموعة الثانية: تلقت برنامج للمعلومات يناقش القلق.
- المجموعة الثالثة : تلقت برنامج لإعادة السلوك التدريجي .
- المجموعة الرابعة: لم تتلق أي علاج (المجموعة الضابطة) .

وقد استخدم الباحث مقياساً للقلق العام ومقياساً للقلق اللفظى ، وبعد أن تم تطبيق البرنامج على مدار ٤ أسابيع تم تطبيق الأدوات مرة أخرى (تطبيق بعدى) . وأظهرت النتائج ما يلى :

- فعالية البرامج العلاجية الثالثة في خفض القلق من الحديث أمام الجمهور بمقارنتهم بالمجموعة الضابطة .
- فعالية التحصين التدريجي في القياس التتبعي بمقارنته بالعينتين الثانية والثالثة

واستهدفت دراسة اسماعيل بسدر (١٩٩٣) الكشف عن مدى فاعلية فنية التخيل فى تخفيف القلق لدى طلاب الجامعة ، وقد أجريت الدراسة على عينة مبدئية قرامها (٤٠٠) طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية ممن تتراوح

أعمارهم ما بين ١٨ : ٢٠ عاماً وكان عدد عينة الدراسة التجريبية (٣٥) طالبا وطالبة (١٩٥ طالبا ، ١٦ طالبة) ممن حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس القلق للكبار ، وتم تقسيم هؤلاء الطلاب إلى أربعة مجموعات كما يلى :

- المجموعة الأولى: مجموعة تجريبية قوامها (V) طلاب .
- المجموعة الثانية : مجموعة ضابطة قوامها (٧) طلاب .
- المجموعة الثالثة : مجموعة تجريبية قوامها (٧)طالبات .
- المجموعة الرابعة : مجموعة ضابطة قرامها (٧) طالبات .

وقد استخدم الباحث مقياس القلق للكبار من إعداده ، وقد تم تطبيق البرنامج على مدار تسع جلسات ، وقد أسفرت النتائج عما يلي :

- توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠٠, بين طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الضابطة بعد العلاج في مستوى القلق وذلك لصالح طلبة المجموعة التجريبية.
- ترجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ١٠, بين طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة بعد العلاج في مستوى القلق وذلك لصالح طالبات المجموعة التجريبية .
- لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية بين طلبة المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة التجريبية بعد العلاج في مستوى القلق .

كما استهدفت دراسة عبدالوهاب كامل (١٩٩٥) التعرف على أثر التدريب على التحكم الذاتى باستخدام العائد البيولوجي لنشاط العضلات الكهربي والإسترخاء على خفض القلق والإنفعالية "دراسة معملية سيكوفسيولوجية" ، وأجريت على عينة قوامها (٣٣) طالب بكلية التربية ، وقد تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات هم :

- المجموعة الأولى: تتلقى تدريبات العائد البيولوجي للتحكم في مستوى توتر العضلة الجبهية مع تدريبات الإسترخاء.
  - المجموعة الثانية: تتلقى تدريبات الإسترخاء باستخدام برنامج للاسترخاء
    - المجموعة الثالثة: لم تعلق أي برنامج (مجموعة ضابطة) .

وقد استخدم في الدراسة مقياس قلق الإمتحان إعداد : محمد عبدالظاهر

الطيب ومقياس الإنزعاج الإنفعالية إعداد: محمد عبدالعال الشيخ، ورسائل تدريبية أدائية (برنامج تعلم الإسترخاء والتدريب على العائد البيولوجي لنشاط العضلات الكهربي). وقد أسفرت النتائج عما يلي:

- ترجد فروق ذات دلالة احصائية بين مترسطات مؤشرات كل من قلق الإمتحان والإنزعاج الإنفعالية وقيم النشاط الكهربي للعضلات للمجموعات التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي لصالح انخفاض متوسطات القياس البعدي مقارنة بالقياس القبلي.
- ترجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات كل من مجموعة التدريب على العائد البيولوجي لنشاط العضلات الكهربي مع الإسترخاء والمجموعة الضابطة وذلك على مقياس قلق الإمتحان والإنزعاج الإنفعالية ، درجة النشاط الكهربي للعضلات لصالح مجموعة التدريب على العائد البيولوجي لنشاط العضلات الكهربي مع الإسترخاء .
- توجد قروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات مجموعة التدريب علي برنامج تعلم الإسترخاء والمجموعة الضابطة وذلك على مقياس محك الإختبار، الإنزعاج الإنفعالية لصائح مجموعة الإسترخاء.

وبفحصالدراسات اعتمدت على التصميم المتعدد ، حيث قارنت بين فعالمة التحصين هذه الدراسات اعتمدت على التصميم المتعدد ، حيث قارنت بين فعالمة التحصين التدريجي وبعض الفنيات السلوكية الأخرى كالتحصين بالاسترخاء وبدوند في دراسة بوتلر وآخرين . Batler, G. et. al والتدريب للسيطرة على القلق في دراسة ديفنباخر وآخرسين . 1940 Deffenbecher, J. et. al ، ودراست ديفنباخر وميشيلز . 1940 Deffenbecher, J. & Michasls, A وإعادة ديفنباخر وميشيلز . 1940 Deffenbecher, J. والتدريجي في دراسة تروسيل . 1940 Trussel, R والى غير ذلك من الدراسات ، ولقد كشفت نتائج هذه الدراسات عن فعالية التحصين التدريجي في خفض القلق الفلي النوعي (القلق اللفظي – قلق الإختبار – قلق الرياضيات ) .

بالإضافة لذلك، فقد أوضعت ستائج بعض هذه الدراسات أن استخدام الإسترخاء مع التحصين التدريجي له فعالية أكبر في خفض القلق من استخدام التحصين أو الإسترخاء كلابمفرده.



द्राम रिहहर कर रा

العالج المعرفي



# العلاج المعرفي

تعتبر المدرسة المعرفية من أحدث المدارس في علم النفس بصفة عامة وفي مجال الإرشاد والعلاج النفسي بصفة خاصة ، ويرتبط البناء النظري لهذه المدرسة بالتطررات الحادثة في علم النفس الاجتماعي ، وعلم النفس المعرفي ونظرية تشغيل المعلومات Information Precessing Theory التي ينتج عنها البحث في الأداءات العقلية والكيفية التي يفكر بها الإنسان والبنية المعرفية والنواتج المعرفية .. الخ. (حسن مصطفى ، ۱۹۹۸ : ۱۹)

فلقد جاء العلاج المعرفى بمثابة رد فعل للعلاج السلوكى التقليدى كونه لايعطى اهتماماً كافياً للعمليات المعرفية ، فلقد رأى البعض أن هذا المنحى لايقدم تفسيراً شاملاً للظواهر السلوكية وأن قوانين التعلم أكثر تعقيداً من تلك المتصلة بالمظاهر السلوكية الظاهرة التى يتناولها هذا المنحى ، بينما نجد أن العمليات المعرفية تلعب دوراً حاسماً في تشكيل السلوك الظاهرى في العلاج المعرفي . (جمال الخطيب ، ١٩٩٠ : ٣٧١ – ٣٧٢)

إن الإتجاه المعرفى بشكل عام يرفض وجهات النظر التقليدية الثلاث ، التحليل النفسي الذى يعتبر اللاشعور المصدر الوحيد للاضطراب الانفعالى ، والعلاج السلوكى الذى يهتم فقط بالسلوك الظاهر والعلاج الطبى العصبى التقليدى الذى يعتبر الاضطرابات البدنية الكيميائية السبب فى الاضطرابات الانفعالية ، فالعلاج المعسرفى مبنى على فكرة عقلانية تعنى أن ما يفكر فيه الناس أو ما يقولونه لأنفسهم عن اتجاهاتهم وتصوراتهم ومثلهم مفيسد وهام . (س . ه باترسون ، ١٩٩٠ : ٢٨)

والعلاج المعرفى مصطلح يشير إلى تشكيلة من الإتجاهات العلاجية التى أسلوبها الرئيسى فى العمل هو تعديل النماذج الخاطئة فى تفكير العميل ، فالتركيز ينصب على أسلوب تفكير العميل ومشاعره وسلوكياته لكى يتم فهم العلاقة التبادلية بين التفكير والانفعال والسلوك .

وبناء على ذلك ينظر إلى العلاج المعرفي على أنه عملية تعلم داخلية وتشمل إعادة تنظيم المجال الإدراكي وإعادة تنظيم الأفكار المرتبطة بالعلاقات بين الأحداث

والمؤثرات البيئية المختلفة تشمل الأساليب العلاجية المعرفية على ما يأتى :

- ١- تحديد أنماط التفكير غير المنطقى وغير التكيفي .
- ٧- مساعدة العميل على فهم الأثر السلبي لأنماط التفكير غير التكيفي .
  - ٣- استبدال أنماط التفكير غير التكيفية بأنماط تكيفية فعالة .
- . تدريب العميل على كل ما من شأنه تطوير استراتيجيات الضبط الذاتي . (Goldfride, M. & Gold Fried, A., 1975 : 80)

وهذا الاتجاه في العلاج النفسى قد أقسح المجال لظهور فنيات علاجية متنوعة تعتمد على التوجهات المعرفية التي تهدف إلى مساعدة المريض على التصورات المحرفة والمعتقدات غير الوظيفية الكامنة وراء هذه المعارف واختبار مدى واقعيتها وتصحيحها ، وعن طريق التفكير والعمل بواقعية أكبر وبأسلوب تواؤمى في مواجهة المشكلات السيكولوجية الحالية في المواقف التي يتوقع أن يخبر المريض قدراً من التحسن في الأعراض التي يعاني منها .

#### ومن بن هذه التوجهات المعرفية:

- العلاج العقلاني الانفعسالي السلوكي Rational Emotive Behavior العلاج العقلاني الانفعسالي السلوكي Therapy
  - Beck, A. ل ارون بيك Cognitive Therapy العلاج المعرني
- التدريب على مهارة التغلب على المشكلات Coping Skill Training لـ جرلد فرايد . Goldfrid, M.
- فرض المفهرم الخاطئ The Misconception Hypothesis ل فيكتور ريسي . Raimuy. V
- التعديل المعرفي للسلوك Cognitive Behavior Modification التعديل المعرفي للسلوك Michenbaum, D.
- التدريب على إدارة القلق Anxiety Management Training لـ سبوين دريتشاردسون Soinn & Richardson

وغيرها مما تزخر به المدرسة المعرفية في العلاج والتي هدفها الرئيسي جميعاً هو معاولة تغيير الأفكار الخاطنة ، وذلك من خلال عملية علاجية تعرف باسم إعادة

البناء المعرني Cognitive Restructuring

ويشير كنت .Kent, G ( ۱۹۹۱ ) إلى أنه بالرغم من أن هناك الكثير من التفاوتات الغردية في كيفية تطبيق المبادئ المعرفية إلا أن معظمها مبنى على أفكار اليس .Beck, A وميتشنبوم .Beck, A في العلاج النفسي .

فغى حين نجد اليس .A Ellis, A يستخدم الإقناع المنطقى واللفظى لمحاولة جعل العملاء يغيرون نظرتهم إلى الأشياء ، نجد بيك Beck, A على الجانب الآخر يشرك العملاء في بحث تعاوني عن إيجاد دليل يسمكن أن يناقض بعض المدركات الخاطنة المسبة للمشاكل ، بينما نجد ميتشنيوم . (إعادة الحوار مع الذات) . يركز على استخدام البيانات الذاتية التكيفية (إعادة الحوار مع الذات) . (Goldfried, M., 1986: 171)

وسعهداالتعدد فى النظريات المعرفية والتنوع فى إجراء اتها وأساليها العلاجية ، فقد كان لزاماً إختيار إحدى المدارس العلاجية المعرفية كأسلوب علاجى يستخدم فى خفض مستوى القلق لدى العينة التجريبية الثانية ، ولقد وقع الاختيار على نظرية العلاج العقلاني الانفعالى السلوكى لـ البرت إليس. Ellis, A. وذلك لعدة أسباب منها ما يلى:

- ۱- يعتبر العلاج العقلاني الانفعالي أكثر النظريات المعرفية الهامة في وصف الاضطرابات الانفعالية (Rowan, D. & Eayrs, C., 1989: 46) وذلك لما له من تأثيراً قوى على مهنة العلاج النفسي لكونه في المقدمة التاريخية للاتجاء المعرفي، فالإكلينيكيون يعتبرون إليس. Ellis, A. التاريخية للاتجاء المعرفي، فالإكلينيكيون يعتبرون إليس في الإطلاق. من أكثر المعالجين النفسيين تأثراً إن لم يكن أكثرهم تأثيراً على الإطلاق. (Flaaga, D. & Davison, G., 1993: 216)
- ۲- العلاج العقلانى الإنفعالى السلركى هو فى الأساس امتداد للطريقة العلمية للشئون الإنسانية ، فالناس لأسباب حيوية وبيئية يسيلون إلى التفكير بشكل خيالى ، وغير واقعى وغير علمى فى أنفسهم والعالم من حولهم ، وفى العلوم يُعلم الناس أن يضعوا افتراضات بشأن الواقع الخارجى وبعد ذلك يناقشون هذه

الإفتراضات ويتحدوها بقوة ، وأن يبحثوا عن دليسل تجسريبي يؤيدها أو يعارضها قبل أن تقبل كحقائق ، وفي العلاج العقلاتي الانفعالي السلوكي يعلم المعالج عملاء أن يناقشوا عمليا (أن يعارضوا) افتراضاتهم المتخاذلة عن أنفسهم والآخرين . (279 - 278 : 1976 , A., 1976)

٣- العلاج العقلاتى الانفعالى السلوكى مبنى على نموذج تعليمى إقنساعى ويعلم العملاء كيف أنهم يسببون الإزعاج الأنفسهم بأفكارهم غير العقلانية ، ومن ثم: يسعى إلى كشف هذه المعتقدات غير العقلانية ويعلمهم كيف يغيرونها .. فإذا غيروا قراعدهم الفلسفية فى الحياة وعاشوا بعد ذلك طبقاً لتلك التغيرات، فإنهم سيحيون بطريقة أكثر إشباعا أو إقنساعاً .

(Wessler, R., 1983:45)

- العمل بها ، ولذلك يستطيع المعالج دائما تقريبا أن يرى الفلسفات المركزية العمل بها ، ولذلك يستطيع المعالج دائما تقريبا أن يرى الفلسفات المركزية غير المنطقية القليلة التي يفترضها العملاء ويضايقون بها أنفسهم ، وأيضا يستطيع المعالج من خلال تلك النظرية أن يوضح بالضبط كيف يستطيع أن يناقش العملاء أنفسهم ويتحدوا أفكارهم اللاعقلانية ، ويجعلهم يعملون على اجتثاثها من جذورها ، واستبدالها بأفكار أخرى أكثر عقلانية بشأن أنفسهم والعالم المحيط . (Ellis, A., 1976: 274)
- ٥- كما أوضع إليس Ellis, A. (١١٢: ١٩٨٠) أن من بين الاختلافات التي تجعل المعالمين يفضلون استخدام العملاج العقلاني الانفعالي عن غيره من التناولات الأخرى للعلاج المعرفي ما يسلى:
- أ أن العلاج العقلاتى الانفعالى السلوكى يسعى وراء تغيير فلسفى دائم وعميق بدلاً من مجرد إزالة الأعراض من خلال التغيير الاستدلالي مما يترك الأفكار المحدثة للاضطراب قائمة .
- ب- التأكيد على القبول الذاتي غير المشروط ، وتجنب التقدير الذاتي المشروط .
- ج- اعتبار أن التحمل المنخفض للإحباط له دور مركزى وليس هامشيا في إحداث الاضطراب الانفعالي .

- د التأكيد على الطبيعة ذات الجذور الحيوية لعدم العقلانية الإنسانية والحاجة في ذلك إلى الكفاح ضدها بقوة .
- ۱۰ العلاج العقلاتى الانفعالى السلوكى ، منذ البداية سعى إلى التعامل مع مدى واسع من الاضطرابات الانفعالية ، وقدم إليس Ellis, A. تناوله العلاجى لعموم الناس بعكس علاج بيك Beak, A. المعرفى الذى كان يركز فى البداية على الاكتئاب داخل إطار عيادى .

(Neenan, M. & Dryden, W., 1996: 215)

لا لللوكى فى خفض القلق، ومن بين هذه الدراسات دراسة كل من تريكسلر السلوكى فى خفض القلق، ومن بين هذه الدراسات دراسة كل من تريكسلر السلوكى فى خفض القلق، ومن بين هذه الدراسات دراسة كل من تريكسلر السلوكى فى خفض القلق، وجارمون (١٩٧١) Jarmon, D. وجارمون (١٩٧١) وستراتمير المعدول المع

العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي

الخلقية العلمية لتطور العلاج العقلانى الانقعالى السلوكى

يرجع العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي إلى البرت إليس Ellis, A. عالم نفسى عيادي أمريكي كان يعمل كمحلل نفسى تحليلي ، ولكن بدأت في الخمسينيات قناعته بفعالية وكفاءة التحليل النفسى تضعف ، فدفعه ذلك إلى مدرسة

الفرويديين الجدد ومنها بدأ بحثه في العلاج النفسى المرجه بالتحليل ، إلا أنه لم يشعر بالرضا عن هذه المدارس العلاجية وأصبح أكثر ميلاً لكل حركة جديدة في مجال العلاج النفسى ، فزاد اهتمامه بنظرية التعلم والإشسراط الأمر الذي جعله أكثر فاعلية ونشاطا، ثم اكتشف أن سلوكيات مرضاه ليست نتيجة مطلقة للتعلم والإشراط وإنسما بدا له أن سلوكهم هو نتيجة للاستعدادات الاجتماعية والبيولوجية للإبقاء على أفكار واتجاهات غير منطقية .

وفي عام ١٩٥٥ بدأ إليس Ellis, A. طريقة لتطوير أسلوب منطقي للعلاج النفسى، وقد بدأ الكتابة عن أسلوبه الجديد في العلاج النفسى في سلسلة مقالات بلورها في كتاب نشر عام ١٩٦٢ بعنوان: التفكير والانفعال في العلاج النفسي Reason and Emotion in Psychology، وقد تلى ذلك العديد من المؤلفات عرض فيها المفاهيم الرئيسية للنظرية، وكذا التطبيقات والممارسات العلاجية في ذلك المنحى.

وإليس .A. Ellis, A. لايدعى الأصالة فيما يتصل بالمبادئ والمفاهيم التى بنى عليها نظريته وأسلوبه فى العلاج ، مع أنه اكتشف كثيراً من خلال خبرته الخاصة إلا أنه يدرك أن هذه المفاهيم قد صيغت من قبل القدامى والمحدثين من الفلاسفة وعلماء النفس والمعاجين والمفكرين والاجتماعيين وغيرهم . (س . ه . ياترسون ، ١٩٨١ : ١٩٨١)

حيث يعترف أن الأساس الهام لتناوله الجديد نقل عن المدرسة الرواقية \* والتي كان من أبرز فلاسفتها أبيكتبوس والذي نقل عنه قوله: "إن الناس لاينزعجون فقط من الأشياء ولكن من الآراء التي يكونونها عنها"

(Neenan, M. & Dryden, W., 1996: 213).

وتؤكد أيضاً الفلسفة الرواقية على أن هناك علاقة وثيبقة بين انفعال الفرد وطريقة تفكيره وأحكامه على الأمور ، وبالتالي فالإنفعالات السلبية مصدرها أحكام

<sup>\*</sup> الفلسفة الرواقية : ظهرت في أثينا سنة ٣٢٢ قبل المبلاد واستمرت حتى عام ٥٢٩ مبلادية وسميت بذلك الإسم لأن أقطاب هذه المدرسة كانوا يلقون دروسهم ويعقدون ندواتهم في أورقة منقرشة . (عثمان أمين ، ١٩٧١ : ٤٦ - ٤٧)

خاطئة تجاه الأحداث ، فإنفعال الأسف منشؤه الإعتقاد بأن شيئاً وجد وكان يسكن أن لا يوجد ، وانفعال الخوف منشؤه الإعتقاد بأن المستقبل غير محدد وغير مضمون . . وهكذا . (عثمان أمين ، ١٩٧١ : ٢٠٥ – ٢٠٥)

وقد أكد شكسبير على ما ذهب إليه الرواقيون حيث يقول في مسرحية هاملت أنه " ليس هناك شئ طيب وشئ سيئ إنها التفكير ما يجعله كذلك " . (محمد عبدالظاهر الطيب ، ١٩٨٩ : ١٢٢)

ولم يقتصر إليس Ellis, A. على الإستفادة من آراء الفلاسفة القدامى وإنها استفاد أيضاً من آراء علماء النفس المحدثين أمثال آدلر وهورنى وسوليفان وروجرز، وغيرهم ممن كان لهم أثر كبير في صياغة نظرية إليس في العلاج النفسى.

ولقد مر مصطلح "العلاج العقلاتي الانفعالي السلوكي" بمراحل تطور منذ بداية نشأته ، فلقد كان يسمى في الأصل "العالاج العقالاتي" للتأكيد على استخدام المنطق والعقال في مواجهة الكرب الانفعالي ، ولكن بعض منفذي العلاج الجديد اتهمره بأند يتجاهل الإنفعالات والسلوك كأدوات للتغيير البناء ، وانشغل بعمليات المتفكير فقط ، وكان هناك آخرون يرون أنه شكل من العقلانية فهو "رؤية فلسفية بأن المعرفة بالعالم يمكن الحصول عليها من خلال المنطق فقط" ، ولكن حاول إليس, Ellis, ألمخذة بالعالم يمكن الحصول عليها من خلال المنطق فقط" ، ولكن حاول إليس " العالاج العقدائي الانفعالي" لأن المصطلح يعني ضمنيا بهذا الشكل كما تؤكد نظرية العسلاج المقلاتي الإنفعالي أن التفكير والإنفعالات البشرية مرتبطتان ببعضهما فبتغير الأول تتغير الثانية ثم تغير المصطلح مرة ثالثة عام ١٩٩٣ إلى " العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي" حيث يعكس الإسم الجديد ثلاثة أنماط للتعامل مع الاضطراب الإنفعالي ، فهو يشير إلى أن الأفراد يجب أن يفكروا ويشعروا ويعملوا ضد معتقداتهم غير العقلانية إذا أرادوا أن يحدثوا تغييراً بناءً في حياتهم . (Neenan, W., 1996 : 213 . 233 )

# أهداف العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي

إن العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي يهدف فيما أورد لريس مليكه (١٩٩٠ : ١٨٥) إلى إكساب العميل " الاستبصار" على ثلاث مراحل ، وهي :

- أولا: فهم ارتباط الشخصية الخاذلة لذاتها بأسباب سابقة تكمن أساساً في معتقدات الفرد وليس في إطار أحداث نشطة حاضرة أو في الماضي .
- ثانيا: أن ينهم العميل أنه بالرغم من أنه كان مضطرباً انفعالياً أو بوجه أدق جعل نفسه مضطرباً في الماضي إلا أنه مضطرب الآن أيضاً لأنه مازال يفرض على نفسه نرعاً من المعتقدات الخاطئة وأنه لازال يدعمها بنشاط في الحاضر عن طريق تفكيره المختبلط وأفعاله اللاعقلانية . فإذا لم يعترف العميل اعترافاً كاملاً في هذا النوع الثاني من الاستبصار بمسئوليته عن استمرار هذه المعتقدات اللاعقلانية ومواجهتها فإنه من غير المحتمل أن يحاول التخلص منها .
- ثالثا: اعتراف العميل بوضوح تام بأن نزعته للتفكير هي التي خلفت اضطرابه الإنفعالي .

ويشير نينان ودرايدن . Neenan, M. & Dryden, W. بينان ودرايدن . المحرد إذالة إلى أن العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي لايهدف فقط إلى مجرد إزالة أعراض العملاء ولكنه يحدث أيضاً تغييراً عميقاً في فلسفاتهم الأساسية في الحياة ، ولتحقيق هذه الغاية يتعلم العملاء ليس فقط كيف يكونون أفضل من خلال تخفيف اضطراباتهم الإنفعالية كالقلق والإكتئاب والشعور بالذنب ، ولكنه يوضح كذلك كيف يتحسنوا بالتعرف على الإعتقادات الجوهرية المحدثة للاضطراب وإزالتها .

٧٠: ١٩٨٥) Ellis, A. & Bernard, M. اليس وبرنارد
 - ٧١) عدداً من الأهداف الخاصة بالعلاج العقلاتى الإنفعالى السلوكى التى يعتبرونها
 من المعايير التى تبنى عليها الصحة النفسية للفرد وهى:

- ۱ الإهتمام بالذات: فالعلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي يهدف إلى وضع مصالح الشخص قبل مصالح الآخرين ولكن دون أن يكون أنانيا.
- ۲- التوجيه الذاتى: أن الغرد عليه أن يتولى مسئولياته الخاصة بدون الإعتماد إلى
   حد كبير على دعم الآخرين .
- التحمل المرتفع للإحباط: فالفرد عليه أن يتحمل عدم الإرتباح والكرب بدون
   أن يصبح مضطربا انفعاليا .

- المرونـــــة: فالإنسان عليه أن يكرن متفتحاً وقابلاً للتكيف مع أفكاره وتصرفاته.
- الإلعزام بالأهداف الخلاقية: أن يكون للشخص اهتمامات خارجية بدلاً من الإغراق في الترجد المفرط نحو الذات.
- التفكير العلمى: فالإنسان عليه أن يقوم بدراسة الأدلة على اعتقاداته حتى يصبح أكثر موضوعية في أمور حياته.
- ٧- قبول تقلبات في الحياة: فالشخص يستطيع أن يبقى سعيداً نسبياً برغم عدم
   التأكد عما سوف يجلبه له المستقبل.
- ٨- قيسول الذات: فيجب أن يتقبل الإنسان نفسه بشكل غير مشروط بدلاً من أن
   يربط هذا القبول بعوامل خارجية.
- ٩- قبول المخاطسيرة : فالحياة تصبح أكثر إثارة أو مغامرة من خلال المخاطرات المحسوبة وغير الحمقاء .
- ١- السعى طويل المدى نحو اللذات: من خلال تحقيق توازن بين التمتع بسعادة اللحظة والتخطيط للمستقبل بشكل بناء.
- ١١ عدم المثاليسة: من خلال قبول ما هو واضح تجريبياً ، ويسمكن تحقيقه في
   الحياة بدلاً من السعى وراء المدينة الفاضلة أو الوصول إلى الكمال .
- ١٢ المسترلية الذاتية عن الإضطرابات الإنفعالية: فالشخص عليه أن يعلم أنه المسترل بدرجة كبيرة عن اضطراباته الإنفعالية بدلاً من لوم الآخرين أو الظروف خارجية.

#### جوهر تظرية العلاج العقلاني الانقعالي السلوكي

قدم إليس .ABC : ١٩٧٣ : ١٩٧٣ ليرضح تطور الإضطراب الإنفعالى ، واستند فى بنائمه لهذا النموذج على افتراض رئيسى وهو أن الإضطرابات النفسية إنما هى نتاج للتفكير غير العقلاتى الذى تبناه الإنسان ، لذا فهو يعتقد أن السبيل إلى الحد من المعاناة النفسية هو التخلص من أنماط التفكير الخاطئة وغير العقلانية ، فهو يرى أن المشكلات النفسية لاتنجم عن الأحداث والظروف

بحد ذاتها وإنما عن تفسير الإنسان وتقييمه لتلك الأحداث والظروف ، ويوضح اليس ذلك من خلال عرض العلاقة بين المكونات ABCDE ويمكن توضيح هذه المكونات كالتالى:

| (A) Activity or Action   | A) الحدث المنشط                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| (B) Belives              | B) المعتقدات وهي نوعان :            |
| (IB) Irrational Belives  | (IB) المعتقدات غير العقلانية        |
| (RB) Rational Belives    | (RB) المعتقدات العقلانية            |
| (C) Consequences         | C) النتائج وهي نوعان :              |
| (IC) Irrational Conseque | (IC) نتائج غير عقلانية ences        |
| (RC) Rational Conseque   | (RC) نتائج مقلانیة ences            |
| (D) Disputing            | D) الدحض والتقنيـد                  |
| (E) Effect               | E) الأثر أو التأثير (التغير الحادث) |
| (CE) Cognitive Effect    | (CE) تأثیر معرفی                    |
| (BE) Behaviour Effect    | (BE) تأثیر سلو <i>کی</i>            |
|                          |                                     |

الشكل ( ٢ ) يوضح العناصر الرئيسية في العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي

وقسم إليس . Ellis, A النموذج السابق إلى شقين :

الشق الأول : وهو الشق المرضى الذي يضم (A - IB - IC) والذي يتضبح من خلاله الاضطراب الإنفعالي أو المواقف والسلركيات الإنهزامية .

أما الشق الثانى : وهر الشق العلاجى والذى يضم A - RB - RC - D (A - RB - RC - D ) (CE - bE) دولاى يتم خلاله تفنيد المعتقدات اللاعقلانية للوصول إلى التأثير المعرفى والسلوكى .. الشكل (٢) يوضح كلا الشقين المرضى والعلاجى .

# وقيما يلى عرض مركز لهذه النظرية:

يرى إليس Ellis, A. يرى إليس Ellis, A. يرى إليس

نشاط أو تصرف مثير عند النقطة (A) مثل " مقابلة هامة من أجل الحصول على وظيفة ".

فإننا نجد هذا الشخص إما أن يكون لديه اعتقاد غير عقلاني (IB) بشأن هذا النشاط أو الحدث الذي يحدث عند النقطة (A)، فنجده يعبر عن اعتقاده غير العقلاني بقوله: "إذا رقطت في مقابلة الوظيفة سيكون ذلك كارثة"، فهذا الإعتقاد ينص على أو يعنى ضمنيا أنه "بجب" أو "بنبغي" بأن يحصل على ما يريد الأنه يعتقد أن رفضه في الوظيفة كارثة وأمر بشع، فهو يعتقد صراحة وضمنا أنه ينبغي أو يجب أن يقبل في تلك المقابلة.

لذلك نجد ذلك الشخص يشعر بمشاعر غير عقلائية عند النقطة (IC) فنجد و يردد " أنه ستكون كارثة إذا رفضت في المقابل ، لن أستطيع تحمل ذلك ؛ كم سأكون تافها عندئذ ا ينبغي أن أؤدى بشكل جيد في هذه المقابلة الهامة !" وهنا يشعر الفرد بالقلق وكراهية الذات والتحسر على الذات ويسر بردود فعل مختبلة نفسيا وجسديا مثل ارتفاع ضغط الدم والقرح ويصبح متحفزا للدفاع ويفشل في أن يرى أخطاء وفي هذه المقابلة ويلقى باللوم على عوامل خارجية لفشله ، ويعاني من الأعراض المضطربة أو العصابية .

أما إذا كان الشخص يتبنى اعتقاداً عقلانياً (RB) بشأن هذا الحدث أو النشاط الذي يحدث عند النقطة (A) ، نجده يعبر عن ذلك بقوله "سيكون من سوء حظى إذا رفضت في مقابلة الوظيفة" . وهنا يشعر بعواقب أو نتائج أو مشاعر عقلانية (RC) لاعتقاداته العقلانية (RB) ، فنجده إذا فشل في الحصول على تلك الوظيفة فإنه يشعر بسماعر وتصرفات مناسبة لهذا الحدث كالشعور بالإحباط أو الحزن أو الأسى أو خيبة الأمسل للموقف الذي حدث عند النقطة (A) .

وهذه هي الـ ABC للاضطراب الإنفعالي أو المراقف والسلوكيات الإنهزامية طبقاً لنظرية العلاج العقلاني الإنفعالي ، وعلاجياً فإن هذه الـ ABC تتخطى ذلك إلى (D) والتي تعتبر الجوهر العقلاني لطريقة العلاج ، والتي تصل بالفرد إلى التأثير (E) وهو الصحة النفسية .

فعند النقطة (D) يمكن أن يتعلم الفرد أن يعارض معتقداته غير العقلانية

(IB) وبذلك يمكنه أن يسأل نفسه: "لاذا يكون رفضى فى المقابلة كارثة ؟ كيف يمكن لمثل هذا الرفض أن يحطمنى ؟ كيف لا أستطيع تحمل حسارة تلك الوظيفة بالذات ؟ أين الدليل على أننى سأكون تافها إذا رفضت ؟ لماذا يتيغى أن أؤدى بشكل جيد فى هذه المقابلة الهامة ؟ " ، وهكذا إذا عارض الغرد باستمرار وبقوة أفكاره غير العقلانية (IC) التى تسبب له العواقب غير المناسبة (IC) فإنه سيرى إن عاجلاً أو آجلاً إنه يمكن إثبات عدم صحتها وأنها ليست على أساس تجريبى وخرافية ، كما أنه سيكون قادراً على تغييرها ورفضها .

وعند النقطة (CE) من المرجح أن يحصل الفرد على تأثير عقلانى لمعارضة معتقداته غير العقلانية (IB) وبذلك إذا سأل نفسه " لماذا ستكون كارثة إذا رفضت في هذه المقابلة ؟ " نجده يجيب : "إنها ليست كارثة ، وإن كان ذلك سيكون غير مناسب فقط" ، وإذا سأل "كيف سيدمرنى مثل هذا الرفض ؟" فإنه سيجيب : "إنه لن يدمرنى ، وإنه سيحبطنى فقط" ، وإذا سأل نفسه : "لماذا لا أستطيع أن أتحمل خسارة هذه الوظيفة بالذات ؟ فإنه يقول لنفسه : "بل أستطيع ، صحيح أننى لن أحب ذلك ولكننى أستطيع تجاوز هذا بسهولة " .. وهكذا .

وعند النقطة (bE) من المرجح أن يكون الفرد قد حصل على التأثيرات السلوكية المعارضة لمعتقداته غير العقلانية (IB) وبذلك فإنه سيميل إلى أن يكون أقل قلقاً بكثير بشأن المقابلة التالية من أجل الوظيفة ، ويصيح أقل كراهية للذات وأقل تحسراً على النفس وأقل هياجاً ، ليس هذا فحسب بل سوف يكرس نفسه بشكل بناء للنجاح في تلك المقابلة والقيام بإجراءات أخرى من شأنها تحسين حالته المهنية إذا فشل في تلك المقابلة .

وهكذا نجد أن العلاج العقلاتي الإنفعائي السلوكي يوظف يشكل كبير المواجهة الفلسفية المباشرة ، حيث يوضح المعالج للعملاء بشكل نشيط أنهم في كل مرة يحرون فيها بانفعال أو سلوك أو عاقبة مختلة عند النقطة (C) كيف أنها تنبع فقط بشكل غير مباشر من تفسيراتهم أو فلسفتهم أو مواقفهم أو معتقداتهم عند النقطة (B) . وبعد ذلك يعلم المعالج العملاء كيفية معارضة هذه المعتقدات علمياً (تجريبياً ومنطقياً) عند النقطة (C) ، وأن يستمروا في هذه المعارضة حتى يخرجوا عند النقطة (E) عند النقطة (CE) والتأثيرات السلوكية المناسبة بمجموعة من التأثيرات العقلة للنية المحسوسة (CE) والتأثيرات السلوكية المناسبة

(BE). وعندما يكونون قد استمروا لفترة ما من الوقت عند النقطة (RC)، فإن العملاء يكون لديهم موقف فلسفى متغير تجاه أنفسهم والآخرين وتجاه العالم، وبعد ذلك يكونون أقل تعرضاً لإقناع أنفسهم بالمعتقدات غير العقلانية (IB) ومن شم لإحداث عواقب غير مناسبة (IC) أو اضطرابات انفعالية.

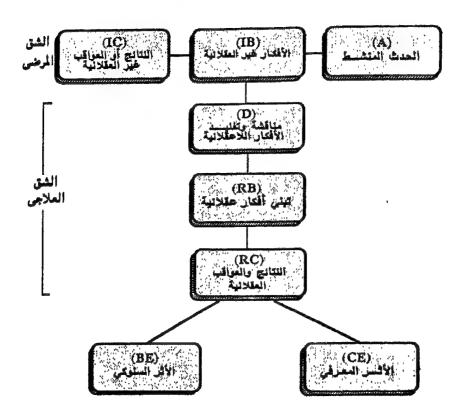

الشكل (٣) يوضح الشق المرضى والعلاجى فى نظرية العلاج العقلانى الانفعالي السلوكي

# الأفكار اللاعقلانية:

يميز المعالجون العقلانيون الإنفعاليون السلركيون بين نوعين من الأفكار :

- الأفكار العقلانية : تلك التي تشجع على البقاء والسعادة ، ويرجع أن تجد دعماً

تجريبياً في البيئة وتعبر عن التفضيلات وتنتهى بالفرد إلى النضج الإنفعالي والخبرة والعمل البناء .

- الأفكار غير العقلانية: تلك التي لايرجح أن تجد دعماً تجريبياً وتعكس واجبات وأوامر مثلاً "يجب أن أؤدى بشكل جيد وأحوز القبول وإلا سوف أعتبر شخصا فاسداً"، ويصحب هذه الأفكار في الغالب لإضطرابات الإنفعالية كالعصاب والذهان .. وغيرها .

(Haaga, D. & Davison, G., 1993: 215)

ولقد أفرد إليس .A - ٦٠ : ١٩٦٢ Ellis, A لهذا الأفكار فصلاً في كتابه "العقل والانفعال في العلاج النفسى" تحت عنوان "الأفكار اللاعقلانية التي تزدى إلى الاضطراب الانفعالي" وهي كما يلي :

- الفكرة الأولى: "هناك ضرورة ملحة لأن يكون الشخص البالغ محبرياً ومستحسناً" من جميع المحيطين بد في مجتمعه".

يرى إليس أن هذه الفكرة قد تكون صحيحة مع الأطفال الذين يحتاجون إلى الحب والاستحسان ، ولايوجد شك في حاجة البالغين أيضاً للحب والاستحسان ، ولكن عدم منطقية الفكرة تبدو في الإصرار على الحصول على حب كل الناس فهذا غير محكن ونادر الحدوث ، أما الشخص العقلاتي هو الذي يرى أنه من المحبب ولكن ليس من الضروري أن يحبه الناس ، ولكن من الأحسن أن يحظى باحترامه لنفسه بدلاً من استحسان الآخرين له وهو من لايضحي باهتمامته ورغباته في سبيل تحقيق هذه الفاية .

- الفكرة الثانية: "أن الشخص يجب أن يكون على درجة كبيرة من الكفاءة المثالية ويحرز تقدماً وإنجازات في جميع المجالات حتى يمكن اعتباره إنساناً ذا قيمة". فالعديد من الناس يؤمنون إنه إذا لم يكونوا على درجة كبيرة من الكفاءة المثالية ويحرزون تقدماً في كل المجالات فإنهم إذن عديمر النفع ، ومن الأفضل لهم أن يمرتوا . وهذا طبعاً تفكير غير منطقى لأنه من الصعب بل من المستحيل تحقيق ذلك بشكل كمامل ، بل إن التمسك بها يؤدى بالفرد إلى الشعور الدائم بعدم القيمة والخرف من المستقبل . أما الشخص العقلائي هو من يحاول أن يحقق ذلك

- من أجل نفسه لا من أجل الحصول على تقدير الآخرين ، وفي الوقت نفسه يعلم أنه ليس هناك إنسان كامل .
- الفكرة الثالثة: "هناك بعض الأشخاص يتسمون بسوء الأخلاق والشر والحقد ولذا يجب عقابهم وإلقاء اللوم عليهم لسوء أخلاقهم ولكونهم أشرارا".
- فيعض الأشخاص يتضايقون ويغضبون لأنهم يعتقدون أن هناك أشخاصاً معينون يتصفون بالشر ويرتكبون أفعالاً غير أخلاقية ، وأن الطريقة الوحيدة لمنعهم من التصرف بعدوانية هو إلقاء اللوم عليهم ومعاقبتهم ، وهذا بالطبع تفكير غير منطقى لأنه لايوجد معيار للصواب والخطأ وكل الناس معرضون لارتكاب الخطأ . وعادة لايؤدى التأنيب والعقاب إلى تحسين سلوكهم بل قد يزيد سلوكهم سوءاً . والشخص العقلاني هو من لايلوم الآخرين ولايلوم نفسه ، ولكنه يوجهها ويعترف بأخطائه ويقبلها ولايعتبرها كارثة تؤدى به إلى الشعور بعدم الأهمية .
- الفكرة الرابعة: "أنه لفظيع ومأساوى أن تجرى الأمور بخلاف مايريد الشخص". بعض الناس يصبحون تعساء ومكدرين عندما تحدث الأمور على خلاف ما كانوا يريدون أو عندما يكون العالم على غير ما كانوا يريدون، وهؤلاء الناس يحبطون عندما لا يحصلون على ما يريدون، وهذا بالطبع غير منطقى لأسباب عديدة منها:
  - ١-- لا يرجد سبب يجعل الأمور تختلف على ما هي عليه في الواقع .
- ٢- إن الحزن والضيق الذي يشعر بهما الفرد نادراً ما يشيران الموقف ولكنهما يزيدان
   الأمر سوءا .
- -- إذا كان من المستحيل عمل شئ بالنسبة لهذا الموقف ، فإنه من المنطقى أن نتقبل هذا المرقف .
- ٤- ليس من الضرورى أن يؤدى الإحباط وبصفة خاصة إذا لم يبالغ الفرد فى تقدير المواقف غير السارة فهذه المواقف قد تثير الاضطراب الانفعالى ولكنها ليست مفزعة ولاقتل نكبه إلا إذا نظر إليها الفرد على هذا النحر.
- والشخص العقلانى الذى يفكر بطريقة منطقية هر الذى يحاول أن يغير أو يسيطر على الظروف حتى تصبح مرضية أكثر ، وإذا كان هذا غير محكن فعليه أن يتقبلها على ما هى عليه .

الفكرة الخامسة: "إن التعاسة الإنسانية سببها خارجي وأن الناس ليس لديهم القدرة على التحكم في أحزانهم واضطراباتهم".

فيبدر أن معظم الناس يعتقدون أن الأشخاص الآخرين والأحداث المحيطة بهم تسبب لهم التعاسة ولركانت هذه القرى الخارجة مختلفة عما هي عليه لكان من المكن أن يكونوا سعداء ، فهم يعتقدون أنهم لايستطيعون التغلب على الشعور بالتعاسة عندما تحدث ظروف مؤسفة وأنهم يفقدون القدرة على السيطرة على أنفسهم أو على عواطفهم في مثل تلك الظروف ، وهذه بالطبع فكرة غير منطقية لأن هذه القرى والأحداث الخارجية لاتكون ضارة إلا إذا سمح الفرد لنفسه أن يتأثر بها نتيجة لاستجاباته واتجاهاته ، أما الشخص العقلاني فيعرف أن التعاسة تأتى من داخله ، وأنه بينما تأتى الإشارة والمضايقة من الخارج فهو يدرك أند من الممكن تغيير ردود أفعاله نحوها ، وذلك بإعادة النظر فيها وتغيير تعبيراته الداخلية .

- الفكرة السادسة: " إذا كان هناك شئ خطير أو مخيف قيجب على الشخص أن يكرن مهتماً بشدة ، وأن ينفمس في احتمال حدوثه ".

فبعض الناس يؤمنون بإصرار بأنهم إذا تعرضوا للخطر أو إذا كان هناك احتمال وقرع حدث مخيف فلابد أن يظلوا قلقين بشأن هذا الخطر ، وهذه أيضا فكرة لاعقلانية لأن انشغال البال والقلق يحولان دون التقويم الموضوعي لإمكانية وقوع الأحداث التي نخشاها ، وينعنا أن نتعامل معه ونواجه بفعالية إذا حدث وأيضا قد يؤدي إلى وقوعه بالفعل ، وأخيراً يجعل الأحداث تبدو أكبر من حجمها الحقيقي وأكثر خطورة على ما هي عليه في الواقع ، بينما نجد الشخص العقلاني ذا التفكير المنطقي يدرك أن توقع الأخطار لايمنع من وقوعها وإنما يؤدي به إلى الهم والقلق ، ويدرك أيضا أن الأشياء الخطيرة ينبغي محارستها ما لم تنظو على أضرار حتى يتخلص من الخوف من أشياء لاتخيف في الحقيقة .

- الفكرة السابعة: "من الأسهل تفادى صعوبات معينة في الحياة وتفادي تحمل المسئوليات الشخصية بدلاً من مواجهتها".

عديد من الناس يشعرون أنه من الأسهل عليهم القيام بالأشياء السهلة البسيطة

والممتعة وتفادى الصعوبات المختلفة فى الحياة بما فيها تحمل المسئوليات الشخصية ، وهذه فكرة خاطئة لأن تجنب الصعوبات وتحمل المسئولايات يزيد من حجم المشكلات ، ويؤدى إلى الشعور بعدم الرضا وفقدان الثقة بالنفس والشخص العاقل هو الذى يؤدى ما عليه دون شكرى أو ألم ، وهو الذى يعلم أن الطريق الأسهل فى الحقيقة هو الطريق الأصعب على المدى الطويل .

الفكرة الثامنة: " يجب أن يعتمد الشخص على الآخرين ، ويجب أن يكون هناك شخص أقوى منه يستطيع الاعتماد عليه".

فكثير من الناس يعيشون معتمدين على غيرهم ، بل أنهم يبحثون دائما على شخص أقرى منهم للاعتماد عليه ، وهذا بالطبع تفكير غير منطقى لأنه لايرجد سبب يجعل الفرد أن يعتمد على الآخرين لهذه الدرجة الكبيرة لأن ذلك يؤدى إلى فقدان استقلاله الذاتى ، والشخص العقلانى هو من يسعى إلى الاستقلالية الذاتية ، ولكنه في الوقت نفسه لايرفض مساعدة الآخرين مادامت هناك ضرورة لذلك .

- الفكرة التاسعة: "إن التاريخ الماضي لأي شخص هو الشئ الرحيد المهم والمحدد لسلوكه"

فالعديد من الناس يؤمنون بأنه إذا أثر شيئ ما على حياتهم في الماضى فيجب أن يظل مؤثراً للأبد ، إلا أن التفكير على هذا النحو يصبح غير منطقى فما كان يعتبر سلوكاً ضرورياً في الماضى في ظروف معينة ليس من الحتمى أن يكون كذلك في الحاضر ، كذلك فإن الحلول التي وضعت للمشكلات الماضية لاتكون ملائمة للمشكلات الحالية ، فالشخص العقلاني هو من يدرك أن ثلماضى أهميته ولكنه في الوقت نفسه يدرك أن الحاضر يمكن تفسيره عن طريق تحليل آثار الماضى التي تجعله يسلك على هذا النحو في الوقت الحالي .

- الفكرة العاشرة: "يجب أن يصبح الشخص مهموماً قاماً عشاكل الآخرين وأضطراباتهم"

فالعديد من الناس يعتقدون أن ما يفعله الآخرون يعتبر مهما جداً لرجودهم على هذا النحو ، ويجب عليهم أن يكونوا مهمومين بشدة بشاكل واضطرابات الآخرين،

رهذا اعتقاد خاطئ فمشكلات الآخرين يجب ألا تكون مصدراً لقلقنا أو ضيفنا ، وعندما يصبح الفرد مهتماً بمشاكل الآخرين فإن هذا غالبا ما يؤدى إلى إهمال مشاكله الخاصة ، أما الشخص العقلائي فهر الذي يساعد الآخرين في حل مشاكلهم دون أن يسبب له ذلك الاضطراب والقلق ، وإذا لم يكن بوسعه فعل ذلك فإنه ينهي أن يتقبل هذا ويحاول أن يخفف من آثاره بقدر استطاعته .

- النكرة الحادية عشر: " هناك دائما حل كامل لمشاكل البشر، وأنه لمأساة حقيقة إذ لم يتم العثور على هذا الحل الكامل".

فكثير من الناس يعتقدون أنه لابد من وجود حل مثالى كامل للمشاكل التى تواجههم وأنهم لر عاشوا في عالم غير كامل - به نقائص - فمن المؤكد أنهم لن يستطيعوا العيش بسعادة ، وهذه فكرة أيضا غير عقلانية لأنه ليس هناك حل مثالى أو كامل دائما ، بل إن محاولة العثور على هذا الحل يقود الفرد إلى القلق والاضطراب ، بل إن السعى وراءه ينتج حلولاً ضعيفة وسيئة ، والشخص العقلالي يحاول أن يجد حلولاً متنوعة للمشكلات التى يواجهها وأن يتقبل أفضلها ويسلم بأنه لا يوجد حل مثالى لأى مشكلة .

دهذه هي الأفكار التي يرى إليس .Ellis, A أنها تسيطر على عقرل الكثيرين في المجتمع الغربي وتؤدى إلى انتشار العصاب على نطاق واسع بين الأفراد .

غير أن إليس .Ellis, A ( ٢٧ : ١٩٧٧ ) قلّص إعتقاداته غير العقلانية الإحدى عشر إلى ثلاث فئات رجوبية أساسية هي : المتطلبات على الذات "يجب على"، والمتطلبات على ظروف العالم أو الحياة "رجب أن تكون ظروف الحياة .. "

وبرى نينيان ودرايدن . Neenan, M. & Dryden, W. ورايدن . ١٩٩٦) المري نينيان ودرايدن . ٢٢٢ . أن من هذه الوجوبيات الأساسية تتدفق ثلاثة مشتقات رئيسية تلعب دوراً هاماً في المساهمة في الإنفعالات والسلوكيات المتخاذلة وهي :

- البشاعة ؛ أي رؤية الأحداث على أنها أسراً عا يكن تحملها .
- عدم القدرة على محمل الأحباط: والتي تتعلق بعدم القدرة على تحمل المضايقات المختلفة للحياة.

- اللعن : نظرة الشخص لنفسه وللآخرين على أنهم عديمي القيمة أو عديمي النفع .. نتيجة الفشل والرفض في الحياة .

وأضاف عبدالستار ابراهيم (١٩٨٣ : ١٩٨١) فكرتين غير عقلاينتين إلى الأفكار التي وضعها إليس . Ellis, A وتؤديان إلى الاضطراب النفسي ، وهما :

- إن السعادة البشرية والنجاح أشياء يمكن الوصول إليها دون جهد .
- حلى الإنسان أن يضع متطلبات صارمة على عمله وأدائه وتصرفاته وأنه
   من الفظيع أن يحيد عن المتطلبات التي وضعها .

كذلك أضاف سليمان الريحاني (١٩٨٥ ، ٨٤) فكرتين غير عقلاينتين ، ولهما شيرع في مجتمعنا العربي وهما :

- التسم الشخص بالرسمية والجدية في تعامله مع الآخرين حتى تكون له قيمة أو مكانه محترمة بين الناس.
  - ٢- لاشك في أن مكانة الرجل هي الأهم فيما يتعلق بعلاقته مع المرأة .

ويضيف عبدالستار ابراهيم (١٩٩٤ : ٤١٥ - ٤١٨) أساليب أخرى للتفكير الخاطئ التي تؤدى إلى القلق والاضطراب الانفعالي وهي :

# (١) المبالغة:

تظهر المبالغة في إخفاء دلالات مبالغ فيها عند التعامل (أو الإقبال على التعامل) مع العالم أو الواقع ، وذلك كتصرر الخطر والدمار ، فالشخص القلق يترقع دائما الشر لنفسه ولأسرته أو لممتلكاته ويترقع أن يفقد مركزه أو وظيفته أو الأشخاص المهمين في حياته ، ويبالغ في تصور خبرات قد تكون معايدة في علاقاته بأصدقائه أو أقاربه أو رؤسائه أو أسرته ، فمرض أحد أفراد الأسرة قد يعنى أن هذا الشخص سيوشك على الموت ، وتجاهل الآخرين له - ولو كان غير مقصود - وعدم مبادلته التحية ، يعنى إحتقار له أو مؤامرة تحال ضده .

#### (٢) التعميم:

يعتبر التعميم المتعسف من حادثة جزئية إلى حوادث أخرى ، من الأخطاء

الفكرية التي تبين أنها تلعب دوراً حاسماً في حالات العصاب ، فإذا فشل الفرد في تحقيق هدف ولو صغير فإن هذا يعنى لديه : "أننى إنسان فاشل لايحسن التصرف" وبعد صديق أو رفيق عنه قد يعنى : " أنه لاتوجد صداقة وأن العلاقات الإنسانية مزينة" .. وهكذا .

## (٣) التوقعات السلبية السيئة :

بدون وجود التوقعات السلبية يصعب وصف الشخص بالقلق ، فقد يميل الشخص إلى التعميم والتطرف ولكن توقعاته تميل للتفاؤل والإيجابية ، وهذا يصعب علينا أن نصفه بالقلق والعصابية فقد يوصف بالتفاؤل أو السذاجة لكن ليس بالقلق والترجس ، فالحكم على الشخصية بالقلق أو العصابية يحتاج إلى التعرف على طبيعة الترقعات التي ينسجها الشخص .

# (٤) الميل إلى إدانة الآخرين:

عندما لاتسير الأمور بالشكل الذي يجب أن تسير فيها يميل العصابي إلى إدانة الآخرين ولومهم. فالعصابي يفسر تأخره عن المواعيد الهامة برده إلى الزحام وسوء المواصلات والطالب الجامعي يعزر فشله في الامتحان لتعنت أساتذته وعدم رأفتهم وتقديرهم لظروفه الخاصة.

## ( • ) أخطاء الحكم والاستنتاج :

فى كثير من حالات القلق يكون الاضطراب ناتجاً عن خطأ فى تفسير الحادثة بسبب عدم ترافر معلومات معينة أو نتيجة لوجود سياق مختلف . فالطالب الذى ينهره أستاذه بسبب سوء التصرف ويعزف عن الدراسة يقوم بعملية استنتاج خاطئ إذاكان السبب فى عزوفه عن الدراسة نابعا من فكرته عن نفسه بأنه غير محبوب من أساتذته .

وهكذا يتبين من العرض السابق أن هناك مجموعة من الأفكار اللاعتلانية التي يتمسك بها البشر بصفة عامة - تلك التي حددها إليس . Ellis, A والتي تسيب لهم العديد من الاضطرابات النفسية والتي من بينها القلق . لكن إلى جانب ذلك فهناك عدد آخر من الأفكار اللاعقلانية التي تختص بها فئات معينة دون غيرها تعرف

"بالأفكار الترعية "كالفكرتين التي عرضهما سليمان الريحاني ( ١٩٨٥) والتي قيز المجتمع العربي عن غيره من المجتمعات الأخرى . . ومن هنا كان اهتمام هذه الدراسة بالمجتمع الأفكار اللاعقلانية التي قيز فئة ذوى الإعاقة البصرية عن غيرهم ، وقد أسفرت الدراسة في هذا الميدان إلى الخروج بعده من الأفكار التي تخص تلك الفئة دون غيرها والتي تتعلق بفكرتهم عن أنفسهم وعن الآخرين والعالم المحيط (وسوف يتم عرض هذه الأفكار في إطار بنا عمقياس الأفكار اللاعقلانية لدى دوى الإعاقة البصرية).

# خطوات العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي:

ير العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي بأربع خطوات رئيسية هي:

- الخطوة الأولى: فى هذه العملية هى أن يبين المعالج للعملاء أنهم غير منطقيين وأن يساعدهم على فهم كيف ولماذا أصبحوا كذلك، وأن يوضح لهم العلاقة بين أفكارهم غير المنطقية وتعاستهم واضطرابهم الانفعالى، وإذا كانت معظم طرق العلاج النفسى تقوم بذلك إلا أنها من ناحية تفعله بطريقة سلبية وغير مباشرة، ومن ناحية أخرى تتوقف عن الاستمرار فى ذلك فى المراحل التالية من العلاج.
- الخطوة الثانية: إن المعالج الذي يستخدم العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي يتجاوز هذه المرحلة بأن يظهر للعملاء بأنهم يستمرون في اضطرابهم لاستمرارهم في التفكير بطريقة غير عقلانية، أي أن تفكيرهم غير المنطقي المستمر معهم في الرقت الراهن هو المسئول عن حالتهم، وليست التأثيرات المستمرة للأحداث السابقة (النشطه).
- الخطرة الثالثة: يقرم فيها المعالج بجعل العملاء يغيرون تفكيرهم ويقلعون عن الأفكار غير المنطقية وبينما تعتمد الطرق الأخرى في العلاج على العملاء أنفسهم في القيام بذلك كالعلاج المتمركز حول العميل لكارل ووجرز إلا أن العلاج المقلاني يقرر أن التفكير غير المنطقي يكون مغروساً في العملاء لدرجة لا يكن للعميل أن يغيره اعتماداً على نفسه .
- المطوة الرابعة: يتجاوز المعالج مرحلة التعامل مع الأفكار غير المنطقية بشكل

محدود ويبدأ الأخذ في اعتباره الأفكار غير المنطقية العامة ، بالإضافة إلى تبنى فلسفة للحياة أكثر عقلانية بحيث يكن للعملاء أن يتحاشوا الوقوع ضحية أفكار أخرى غير منطقية . (محروس الشناوي ، د ت : ١٠٩ – ١١١)

ويصف إليس .Ellis, A ( ^ - 0 ، 1991 ) الطرق العلاجية غير الفعالة أر غير المفيدة والتي تؤدى إلى اضطراب العلاقة العلاجية ، وقد حددها في النقاط التالية :

- ١- المبالغة في منح الدفء من جانب المعالج غالباً ما يزيد من حاجة العميل إلى الحب ويقلل معدل تحمله للإحباط ، بل أنه يصبح أكثر تشويشا واضطرابا بدلاً من أن يقلل ذلك ، ويزيد أيضا من اعتماده على المعالج .
- ۲- السماح للعملاء بأن يتكلموا بلا انقطاع عن مشاعرهم بشكل مُطرل ، مما قد يضرهم أكثر مما قد ينفعهم ، لذا يجب تشجيعهم على دراسة الأفكار التي تسبب هذه المشاعر والتي تسبق الانفعال (كالقلق والاكتئاب) .
- ٣- السماح للعملا بالحديث في التفاصيل الكثيرة عن الأحداث النشطة ، فبعض العملاء يسهبون في وصف الأحداث النشطة والتعيسة في حياتهم ، وبالرغم من أن ذلك يساعدهم على تنفيس ما لديهم من مشاعر مؤلمة إلا أنه يؤدى إلى شعور مؤقت بالتحسن وليس الشفاء ، مما يجعله مضيعة للوقت ولذا يجب مساعدتهم على تلخيص الأحداث النشطة والتركيز أكثر على أفكارهم اللاعقلانية والعواقب العاطفية والسلوكية الخاصة بهذه الأفكار .
- ٤- الإسهاب في التفكير الإيجابي ، فبعض المعالجين يستخدمون التفكير الإيجابي التصوري (التخيلي) ويجعلون العميل يردد : "أنا أستطيع القيام بذلك العمل أفضل إذا حاولت " ، "لن أظل مرفوضاً دائما ولكن سأكون مقبولاً إذا حاولت الوصول إلى الناس " . . إلى غير ذلك من التصريحات ، لكن هذا النوع من الإسهاب في التفكير الإيجابي له عدة مساوئ منها :
- أ أحيانا يكون العميل متحمساً أكثر من الثلازم ولكند في الوقت نفسه غير نشيط وينتهى به الأمر إلى الأوهام .
- ب- أحيانا يساعد التفكير الإيجابي على الإنجاز ولكند يدل على أن الفرد لابد أن ينجع ويقره الجميع وإلا سيكون عديم القيمة وهنا مكمن الخطر.

- ٥- خطأ المعالج في تعديل موضع التحكم إلى قوة خارجية أو قوة عليا بدلاً من داخل الفرد. ولتفادى هذه الطرق غير الفعالة في العلاج ، فقد وضع إليس Ellis, A.
   إليس Ellis, A.
   تضم ما يلي :
  - ١- الإيجاز: بعنى تحقيق تغيير بناء من خلال جدول زمنى قصير نسبيا.
- ۲- العمق: أى التركيز على الأسباب العميقة لمشكلة العميل بالإضافة إلى زيادة فهمه لكيفية ازعاجه لنفسه ودور الأفكار الوجوبية التي يتمسك بها العملاء في ذلك الاضطراب.
- -- الانتشار : بمعنى أن التعامل لايتم فقط مع أعراض العميل ولكنه يتم أيضا مع مجالات المشاكل الأخرى في حياته ، حيث يقدم له تناولاً علاجياً طوال العمر .
- التوسع: أى مساعدة العملاء من خلال العلاج المكثف لتقليل كربهم الانفعالى
   من خلال العلاج الموسع لتحقيق أقصى إمكانية خياة أسعد وأكثر إشباعاً.
- الدقسسة : بمعنى انتقاء طرق علاجية متعددة الأغاط سواء أكانت معرفية أو انفعالية أو سلوكية أو تخيلية لمساعدة المعالجين على تحقيق نتائج أفضل للعملاء .
- ٦- الحماظ: على التقدم العلاجى لمساعدة العملاء على إزالة الأعراض والتغيير
   البناء الدائم بعد انتهاء العلاج.
- الوقاية: من خلال الشرح الذي يقدم للعملاء لمعرفة كيف أنهم يزعجون أنفسهم
   وكيفية التعامل مع هذا لكي يحققوا الاستقرار الانفعالي في مواجهة المشاكل
   المستقبلية .
- ٨- مهمات الواجب المنزلى: حيث أنها تشجع العملاء على أن يحصلوا على الكفاءة والثقة في مواجهة مشاكلهم خارج الجلسات العلاجية ، وتقلل احتمالية أن يصبح العملاء معتمدين على المعالج ، كما أنه يوفر الجسر بين البصيرة العقلية والانفعالية بشأن مشاكلهم .

(Ellis, A. 1993:12)

وهكذا يتضح ما سبق أن العلاج العقلاني الانفعالي يساعد على إحداث حالة متميزة ومستديمة من التحسن من خلال الإجراءات التالية :

- أولاً : أن يتخلى العملاءعن أعراضهم التي يشكون منها (مثلا : القلق الاجتماعي)
  - ثانيا : أن يقللوا أو تزول عنهم أعراض الاضطراب الأخرى (مثلا : قلق العمل)
    - ثالثا : أن يحافظوا على تقدمهم العلاجي .
- رابعا : أن يصبحوا أقل عرضه لسنوات بعيدة للاضطراب النفسى أو أن يزعجوا أنفسهم بشكل خطير .
- خامسا : عندما يعودون عرضا إلى الوقوع في مشاكل انفعالية وسلوكية ، عليهم أن يستخدموا العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي مرة أخرى للتغلب على صعوباتهم المتكروة أو الناشئة حديثا بسرعة .
- سادسا : أن يظلرا يسعون إلى ممارسات محتمة ولكنها ليست متخاذلة للمتعة الشخصية (Ellis, A., 1991: 8)

ويشير إليس Ellis, A. (١١ - ١٠ - ١٩٩١) إلى أن العلاج للكس يؤتسى ثماره ويستمر لمدى طويل لابد من تشجيع العميل على أن يبحث لنفسه عن هدف يسعى إليه ويكون له معنى في حياته كبناء أسرة أو مستقبل وظيفي أو العمل لسبب سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ديني ، ومن غيزات هذا :

- احساری العملاء أن حیاتهم لها معنی حقیقی وأنهم یستمتعون بذلك وهذا یزیل المشاعر المضطربة من انعدام المعنی ومیولهم الانتجاریة ، وهذا یعطیهم شیئا هاما یحیون من أجله .
- ٢- غالبا ما يحصل الناس على سعادة كبيرة من اهتماماتهم لدرجة أنهم يستطيعون
   قحمل المضايقات والآلام بقية حياتهم ولايزعجون أنفسهم بشأنها إلا لأدنى درجة ,
- ٣- غالبا ما يصرف العملاء انتباهم عن مشاعرهم المضطربة في سلوكياتهم التخاذلية ويفعلون ذلك بقوة ولفترة طويلة من الوقت بعد التحاقهم بالعمل وانشغالهم فيه.
- العملاء الذين يكرسون أنفسهم لاهتمام كبير مستمر غالبا ما يصبحون منضبطين
   وعاكفين على اللذات طويلة المدى ويستطيعون أن يتفادوا المتع المدمرة قصيرة

المدى. (مثل إدمان الكحول أو العقاقير ..) وقد يجبرون أنفسهم على أن يتحملوا مضايقات كثيرة بدون شكوى وبذلك يحققون تحملاً أكبر للإحباط .

# فنيات العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي:

يشير إليس . Ellis, A. إلى أن العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي تناول شامل للعلاج النفسى وللتعليم الذي لايوظف الطرق الإنفعالية والسلوكية فحسب بل يركز أيضا على تقويض العنصر اللاعقلاني في السلوك التخاذلي . فالبشر معقدون بشكل ما ، فلبس هناك طريقة بسيطة يصبحون بها "مضطريبن انفعاليا" ، وفي المقابل ليست هناك طريقة واحدة يمكن مساعدتهم بها ، على تجاوز اضطراباتهم ، وتظهر مشاكلهم النفسية من الشعور الخاطئ والإدراكات الخاطئة بشأن ما يشعرون به ، ومن ردود فعلهم العاطفية المبالغ فيها ، ومن أغاط سلركهم الاعتيادي المضطرب ، والذي يشجعهم على الاستعرار في تكرار الاستجابات غير التكيفية حتى عندما يعرفون أنهم يتصرفون بشكل سيئ . وبالتالي يكون من المرغوب فيه تناول عقلاني انفعالي سلوكي ثلاثي الاتجاهات لمشاكلهم ، والعلاج العقلاني الانفعالي السلوكي يوفر هذا الهجوم متعدد الأرجه .

ولذلك عرض إليس . Ellis, A. ولذلك عرض إليس الفنيات العلاجية المعرفية والانفعالية والسلوكية والتى أضاف إليها في أعوام (١٩٧٨ : ١٩٧٨ – ٢٧٧ و (١٩٩١ : ٢ – ٧) ، وقد عرضها أيضا كل من عبدالستار ابراهيم (١٩٩٤ : ١٩٩٠ – ٣٢٠) ومحروس الشناوي (١٩٩٤ : ١٩٩٤ – ١١٧) ولويس مليكه (١٩٩٠ : ١٩٩٠ – ١٩٣١) ومن بين هذه الفنيات ما يلي :

#### ۱- تعلم نموذج ABCDE

إن أحد أهم فنيات العلاج العقيلاني الإنفعالي السلوكي هو تعليم العملاء منذ الجلسة الأولى أن الأحداث النشطة المؤسفة (A) تساهم في الانفعالات ولكنها في الراقع لاتزعجهم أو تجعلهم مضطربين (C) ولكنهم يزعجون أنفسهم أساسا ععتقداتهم وأفكارهم (B) بشأن الأحداث النشيطة (A) . لذا يجب أن يعرفوا الفرق الشاسع بين المعتقدات العقلانية (RB) وأن

يعرفوا أن هذه الأخيرة هي سبب اضطرابهم ، ويتعلموا كيف يناقشون ويفندوا (D) هذه المعتقدات اللاعقلانية (IB) حتى يصلوا إلى فلسسفة وسسلوكيات جديدة وفعالة (E) .

## ٢- العلاج التوجيهي - الفعال:

فكلما كان المعالج فعالا - موجها وإقناعيا - بشأن تعليم غوذج ABCDE تعلم الكثير من العملاء استخدامها بسرعة لمساعدة أنفسهم . ذلك لأن الناس لديهم ميول فطرية ومكتسبة قوية تجعلهم مضطرين نفسيا بشكل يجعل سلوكهم مختلاً وظيفياً ، ولأنهم يفكرون ويشعرون بطريقة انهزامية ويتمسكون بالأفكار والمشاعر المدمرة للذات . فغاليا ما نجد البعض بطيئ التعلم أو مقاوم للعلاج ، لذا فعندما يكتشف المعالج ذلك عليه استخدام لغة أسهل ويكرر تعليم النموذج ويستخدم تقنيات متنوعة .

# ٣- تنمية القدرة على حل المشكلات:

أن إحدى خصائص الاتجاهات الحديثة في علاج طرق التفكير والمعتقدات ، هي تعليم الأشخاص طرقا جديدة لحل مشكلاتهم العاطفية والسلوكية . فمن الممكن تصور أن الاضطراب سوف يحدث عندما نفشل في مقابلة تحديات التوافق مع المجتمع ، وفي استخدام إمكانياتنا أو نقاط قوتنا بفاعلية . ولهذا فتنمية القدرة على حل المشكلات ومعرفة أن هناك طرقا بديلة للوصول للأهداف ، مع فهم دوافع الآخرين ومحاولة أن نبين للعميل أن كل موقف يختلف عن غيره من المواقف ، فقد يساهم ذلك في عملية الاستبصار وزيادة الفاعلية الشخصية .

# ٤- التخلى عن عدم الواقعية وعدم المنطقية والوجوبية:

معظم العسلاء يعتنقون معتقدات غير واقعية (مثلا: لأنك رفضت تناول العشاء معى فأنك تعتقد أننى فعلت شيئاً خاطئاً ولذا فآنت تكرهنى ) ويعتنقون أيضا معتقدات غير منطقية (مثلا: لأننى أعاملك بلطف ، فإنه يجب عليك حتما أن تعاملنى بنفس القدر من اللطف ) ونجد أيضا وراء هذه الاشارات غير الواقعية ، وغير المنطقية دائما متطلبات وجوبية (مثلا: يجب على وفي كل الظروف ، وفي كل

# الأوقات أن أفوز برضاك ، وأن أجعلك تعاملي جيدا )

ولمساعدة مثل هؤلاء العملاء على التحسن ، فإنه من الضرورى ألا نوضح لهم كيف يكونون واقعيين ومنطقيين فقط ، بل نوضح لهم أيضا أن وجربياتهم المطلقة هي المسببة للاضطراب ، ولذا يجب تعليمهم كيف يكتشفونها ويحاصرونها بأنفسهم .

#### - استيدال الأهداف الشخصية :

من الأساليب المستخدمة لزيادة الأفكار المنطقية الملائمة للصحة النفسية ، أن يساعد المعالج الفرد على تغيير أهمية الأهداف بالنسبة له ، بمعنى أن الشخص الذى يعتقد أنه " من الضرورى أن يظهر دائما بمظهر قوة الشخصية والسيطرة والتحكم فى الأمور " ، فإنه قد يدخل نتيجة لهذا في صراعات اجتماعية مع حاجات الأخسرين من الرملاء أو المرؤسيين أو شركاء الحيساة الأسسرية عما يوقعه ويوقع من يتصلون به فى ضروب من الاضطراب في مثل هذه الحالات يجب تنبيه الشخص إلى أن أهدافه غير معقولة لأن ذلك سيساعده على أن يعدل سلوكه الاجتماعي التالى تعديلاً ملحوظاً .

# ٦- الدحض والاقناع:

يساعد الدحض المستمر للأفكار الخاطئة مع الاقناع . على اكتشاف الفرد أن طرق التفكير السابقة التي كان يستخدمها لم تعد تجدى . وان استمرار تبنيها لايعنى أننا نكرر الأخطاء وندعم الاضطراب فحسب بل نعمل أيضا على زيادتها وقوة تأثيرها ، وعندما يحاول المعالج إقناع العميل بأن يتخلى عن أفكاره الخاطئة ومعتقداته المشرهة عن النفس وعن الآخرين ، وأن يبنى أفكاراً أكثر فائدة وأقل مدعاة للهزية المذاتية ، فإن هذا لايساعده على أن يبنى أفكاراً جديدة ونافعة فحسب ، بل إن فاعليته الاجتماعية سوف تزداد وتتحسن قدرته على الترافق .

# ٧- الحث والتشجيع:

هى إحدى الفنيات الهامة فى العلاج العقلانى الانفعالى السلوكى ، حيث ينبغى أن يظهر المعالج للعميل الثقة فى نجاح العلاج بسرعة ، ولكنه فى الوقت نفسه لا يعطيه انطباعا بأن ذلك يحدث دائما ، فلا يحاول أن يفرط فى ترويج ذلك خشية أن يعتقد العملاء أن شيئاً خطيراً سوف يصبهم إذا لم يتحسنوا بشكل سريع .

#### ٨- الواجبات المنزلية :

يتم دائما فى العلاج العقلانى الانفعالى السلوكى تكليف العملاء بأداء بعض الراجبات المنزلية والتى تتضمن أنشطة عقلية وانفعالية وسلوكية ، ويتم تحديدها لهم خلال الجلسات ثم يتم مراجعتها ليرى كل منهم ما إذا كان قد أنجزها بالشكل المناسب أم تحتاج إلى أن يعيدها من جديد ، ومثل هذه الواجبات قد يطلب فيها من العميل أن يوظف أفكاره العقلانية الجديدة التى تعلمها فى مواقف الحياة الفعلية ، وعندما يفشل العميل فى تنفيذها يساعده المعالج فى تحدى الأفكار اللاعقلانية من جديد على أن يعود لأدائها ثانية .

#### ٩- الطرق النفسية التعليمية الدافعة :

لقد وجد أن العميل يتحسن بشكل ملحوظ فى جلسات قليلة عندما يقرأ نشرات كتيبات عن الاضطراب الذى يعانى منه ، وكذا عن العلاج العقلانى الانفعالى السلوكى ، وأيضا عندما يستمع إلى أشرطة الكاسيت ، ويحضر الندوات المكشفة وررش العمل . ولذلك يجب على المعالج أن يشجع العملاء على أن يكملوا علاجهم بالنشرات والكتيبات وغيرها من الطرق النفسية التعليمية الأخرى للحصول على نتائج علاجية أفضل .

## ١٠- التمييز بين المشاعر المناسبة وغير المناسبة:

هى إحدى فنيات العلاج والتى يوضح المعالج من خلالها للعملاء أنه عندما يمر أحد منهم بحدث مؤسف "غير سعيد" ينبغى أن يميز بين المشاعر المناسبة "كالأسف، والندم، والإحباط" والمشاعر غير المناسبة "كالقلق، والاكتئاب، وكراهية الذات ... " ويوضح لهم أن معتقداتهم غالبا ما تؤدى إلى النوع الأول من المشاعر أما معتقداتهم غير العقلانية هى التى تؤدى إلى النوع الأخير . وينبغى أن يشير لهم أيضا إلى أنه من المناسب أن تكون هناك انفعالات قوية ولكن ليس بالضرورة أن يعبروا عن هذه الانفعالات لأشخاص مهمين (كالرؤساء أو المدرسين ..) الذين قد يعاقبوننا بقوة على مثل هذه المشاعر .

# ١١- تبسيط أثر الإهائة:

تبسيط أثر الإهانة وحسن الظن بالآخرين يعتبر حجر الزاوية في العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي ، فكثيراً ما يشعر الناس بالاضطراب حينما يعتقدون أن الآخرين يحتقرونهم ويقللون من شأنهم . غير أن التفكير على هذا النحو يؤثر فيهم أكثر من إدراكاتهم بالقدر الحقيقي الذي يسببه هؤلاء الآخرون لهم من ألم . والعلاج الفعال يقوم على مساعدة العملاء على ألا يأخذوا إهانات الآخرين بصورة مبالغ فيها ، ومساعدتهم على تقبل الآخرين بطريقة سوية حتى ولو كانوا يقصدون هذه التصرفات .

# ١٢- لعب الأدوار:

من الأساليب التي تساعد على إحداث تغييرات فكرية وسلوكية إيجابية هو لعب الأدوار . فالشخص المتسلط الذي يدفعه تسلطه إلى التصادم مع الآخرين ينجح في أن يبدل تسلطه بأسلوب قائم على التفهم إذا ما طلب منه أداء دور قائد ديمقراطي . فعندما يشاهد نتائج إيجابية لأداء هذا الدور كحب الآخرين ، أو توددهم له مثلا ، فالتغيير الناتج عن لعب الأدوار يرجع إلى التغير في معرفة الموقف الذي أدى إلى التغير الناتج عن لعب الأدوار يرجع إلى التغير في معرفة الموقف الذي أدى إلى التغير الناتج عن لعب الأدوار يرجع إلى التغير في معرفة الموقف الذي أدى إلى

#### ١٣- المناقشة والعمل يقوة :

ينبغى على العملاء معرفة كيف يناقشون معتقداتهم غير العقلانية بقوة وكيف يعملون على مواجهتها بنفس القوة . فالعلاج الفعال هو الذي يحاول فيه المعالج أن يقتع عملاء بأن المناقشة الهادئة والعمل الضعيف مع تلك الأفكار سيؤدى غالبا إلى تغيير مؤقت أو ضئيل .

# ١٤- الاطلاق (التنفيس) الانفعالى :

عادة ما يرفع العلاج العقلانى الانفعالى السلوكى شعار "ليس هناك شئ سخيف" وذلك لكى يجبر العملاء ويقنعهم بأن يعبروا عن أنفسهم بشكل صريح وأن يخرجوا مشاعرهم الحقيقية مهما كانت مؤلمة في البداية بالنسبة لهم . وغالبا ما يكشف المعالج بلا هواده عن دفاعات العميل ويهاجمها وفي الوقت نفسه يريه كيف يستطيع أن يعيش بدون هذه الدفاعات وكيف يقبل نفسه بدون شروط وسواء قبله

الآخرون أم لا . ونظراً لقبول المعالج الكامل لزملائه كبشر فإنهم يكونون قادرين على التعبير عن مشاعرهم بشكل مفتوح أكثر من أى وقت مضى وعلى قبول أنفسهم حتى ولو كانوا يقرون بعدم كفاءتها .

#### ١٥- المسرح:

من الوسائل الهامة لتقويض أفكار العميل غير العقلانية إقحام الفكاهة فى أفكاره - ولكن ليس على العميل نفسه - والتقنيات المرحة تشمل التلاعب بالألفاظ، وسرعة البديهة، والسخرية والشعارات، وتقليل سخافة الأفكار المضطربة.. هذا ويساعد المرح العملاء فى العلاج على أن يخففوا حمل الاضطراب النفسى أثناء امتصاصهم للمفاهيم العقلانية.

# دور المعالج في العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي ـ

إن المعالج في العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي شخص نشط يتسم بقرة التأثير على العملاء ، وبقدرته على الأقناع المنطقي ، وتحليل فلسفات العملاء في الحياة واتجاهاتهم ونسق التفكير لديهم ، كما أن بوسعه استخدام الأساليب المعرفية والعاطفية والسلوكية في التأثير على أفكار العملاء ومشاعرهم وتصرفاتهم ، كما أن لديه القدرة على مهاجمة الأفكار غير المنطقية ، ومن الأساليب التي يتبعها المعالج في مهاجمة المناقية لدى الشخص المضطرب الأسلوبان التاليان:

- ١- يقوم المعالج بدور رجل الدعاية المضادة بصراحة حيث يعارض مباشرة ، ويذكر
   كذلك تلك الآراء المولدة لقهر النفس والتي تعلمها الفرد في فترة مبكرة من حياته وثاير عليها حتى الآن .

ویژکد إلیس .Ellis, A : ۱۰ - ۹ : ۱۹۹۱ قال الدور الرئیسی الذی یجب أن یقرم به المعالج هو إحداث تغییر فلسفی عقلی عمیق ، وذلك للتغلب علی

اضطراب العملاء ، واستعادة صحتهم النفسية ويتحقيق ذلك من خلال حث المعالج للعملاء على إتباع التعليمات التالية :

- ۱- أن يعترفوا أولاً بأنهم هم الذين يزعجون أنفسهم ، وأنه نادراً ما يزعجهم أفراد آخرون أو أحداث خارجية .
- ٢- أن يعتقدوا بقوة بأنهم إذا أزعجوا أنفسهم بدون سبب واضح ، فإن لديهم القدرة على إزالة هذا الانزعاج عن أنفسهم مرة أخرى .
- "أن يقروا بأن رغباتهم وأهدافهم وقيمهم ومعاييرهم ليست هي التي تزعجهم ولكن الذي يزعجهم هو وجوبياتهم ومتطلباتهم الصارمة وأوامرهم المطلقة غير العقلانية بشأن هذه الرغبات والمعايير.
- أن يجيروا أنفسهم على القيام بالعمل الدءوب المتواصل لإحداث التغيير المطلوب
- أن يقروا بأنهم يجب عليهم أن يعملوا ويستمروا في العمل بقرة لتغيير معتقداتهم غير العقلانية ومشاعرهم غير المناسبة وسلوكياتهم المضطربة . وأنه ليس هناك علاج سحرى لمشكلاتهم ، وأنه من الأفضل أن يعملوا في حدود قوتهم ليعالجوا أنفسهم .
- آن يفهموا بوضوح أن الفرد معرض دائما للانزعاج مرة أخرى برغم أن ذلك يكون أقل عما كان عليه قبل العلاج ولكن عندما يحدث هذا ، فإن الفرد تكون لديه القدرة على العمل بجد وبسرعة للتغلب على هذا الاضطراب .
- ان يقروا أنهم ربما كان لديهم أعراض اضطرابية أخرى بالإضافة للأعراض التى سعرا من أجلها للعلاج ، وأن يفترضوا إذا كان الأمر كذلك فإن هذه الأعراض الإضافية ناشئة أساسا عن المعتقدات غير العقلانية وأن هذه المعتقدات يكن أن تتغير باستخدام طرق العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي .
- ٨- أن يدركوا أن الوجود والتحرر من البؤس لايعني بالضرورة أن يكونوا سعداء ،
  لذلك من الأفضل للفرد أن يواصل السعى وراء أهداف أكثر إقناعاً وإشباعاً
  وتحقيقاً للذات ، وقى نفس الوقت يعمل على ألا يزعج نفسه وأن يتخلى عن
  الأصرار بشكل غير واقعى على السعادة الكاملة أو حتى الكبيرة ولكن أن
  يستمروا في المحاولة ليكونوا متمتعين بقدر ما يستطيعون .

ولقد أضاف روان وابريس .Rowan, D. & Eayrs, C ( ان المحال المحال المحالج العقلاني الانفعالي السلوكي له ثلاث مهام رئيسية عليه القيام بها ، وهي : أولاً : يجب عليه تحديد الأحداث الخارجية التي ينتج عنها الأفكار المسببة للقلق .

- ثانيا: يجب أن يعطى اهتماما كبيرا بتحديد الأفكار والمعتقدات غير العقلانية التى يرددها الشخص كرد فعل للأحداث التى يمر بها. وهذه هى المرحلة الأكثر أهمية حيث أن هذه الأفكار تعتبر المحرك الدافع للمشاعر السلبية. وأنه لمن المهم أيضا تدريب الفرد على التعرف على هذه الأفكار، حيث أنه لن يستطيع تغيير هذه الأفكار ما لم يستطم تحديدها.
- ثالثا: تدريب العميل على إحلال الأفكار الأكثر عقلانية محل الأفكار غير العقلانية المسببة للاضطراب وعدم التكيف.

وينبغى على المعالج الكف، أن يكشف للعميل بصفة مستمرة عن الأفكار غير العقلانية والأحاديث النفسية الداخلية غير المنطقية وذلك من خلال ما يلى :

- ١- إبرازها بصورة واضحة لتصبح في مستوى الانتباه الواعي لدى العميل .
  - ٢- بيان كيف تسبب الاضطراب وتثبته .
- ٣- توضيح العلاقة غير المنطقية وغير الدقيقة بين هذه الأحاديث الذاتية الداخلية
   لدى العميل .
- 3- تعليم العميل كيف يعيد النظر في تفكيره وكيف يتحدى ويناقض هذه الأحاديث ويعيدها ويكررها في صورة أكثر منطقية حتى يتم استدخال واستبطان الأفكار المنطقية الجديدة لتحل محل القدية . (س. ه. . باترسون ، ١٩٨١ : ١٨٨٨)

## أشكال العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي:

# (١) العلاج الجمعى :

يزكد إليس Ellis, A. ( المعلام العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي الجمعي غالبا ما يساعد العملاء على التحسن بصورة أسرع وأفضل من العلاج الفردى، ذلك لأن الأشخاص عندما يشاركون في مجموعة ما فإنهم يشعرون أنهم

لبسرا فقط هم الذين يعانون من مشكلة ما بل أن الآخرين أيضا لديهم نفس المشكلات الانفعالية ، بل أنهم يرون كذلك كيف يحل الآخرون هذه المشكلات ، ويتعلم الفرد في الجماعة أن يتحدث مع أعضاء المجموعة لتفنيد المعتقدات غير العقلانية ، ويحصل على الدعم النفسى من الآخرين .

وغالبا ما يشجعهم وجودهم مع بعضهم وسط مجموعة من القيام بالواجب المنزلى الذى يتفقون على القيام بد . كما أنهم عادة ما يتعلمون قبول مخاطرة التحدث أمام الآخرين ، هذا إلى جانب ما يتعلمونه من مهارات التآلف وينتفعون من جوانب العلاج الأخرى التى تقدمها المجموعة بشكل خاص

وهذا ما يؤكد عليه أيضا ويسلر .Wessher, A ( ١٩٨٣ : ١٩٨٣ ) حينما أشار إلى المميزات التي يرفرها العلاج الجمعي كأحد أشكال العلاج المستخدمة في العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي ، والتي يذكر منها :

- ١- أن العلاج الجماعى كفء من حيث التكلفة ، فالمعالج يستطيع أن يرى العديد من
   العملاء فى وقت واحد وأن يعلم المبادئ العقلانية الأفراد كثيرين مرة واحدة .
- ٢- يكن أن يتعلم أعضاء المجمرعة أنهم ليسوا فريدين في أن لديهم مشاكل أو
   اضطرابات .
- ٣- يكن أن توفر المجموعة نوعا من العلاج الوقائي ، حيث يمكن للأعضاء أن يسمعوا تجارب الآخرين وهم يناقشون مشاكلهم ، تلك المشاكل التي لم يواجهوها من قبل في حياتهم .
- 3- يكن أن يتعلم أعضاء المجموعة أن يساهدوا بعضهم البعض ، ومن المبادئ التعليمية الراسخة أند من أفضل طرق تعلم المهارة هو أن تحاول تعليمها لشخص آخر ، ويتعلم العملاء التفكير العقلائي بينما يحاولون تعليمه للآخرين في إطار المجموعة .
- هـ بعض التجارب والنشاطات والتمارين لا يُكن أداؤها إلا في مجموعات كلعب
   الأدوار مثلا .
- ٦- ترفر الجماعة ميزة إخراج انفعالات معينة يمكن التعامل معها عندئذ في الواقع
   ذي إطار الجماعة .

- ٧- بعض المشاكل يتم التعامل معها بصورة أكثر فعالية في إطار المجموعة مثل عيوب المهارات الاجتماعية والتعامل مع الآخرين ، ويمكن أن يتدرب العميل على سلوكيات جديدة وطرق للارتباط بالناس من خلال الجماعة .
- الماعة عن سلوكهم عن المعلاء تلقى قدر كبير من عائد المعلومات عن سلوكهم وهر ما قد يكون أكثر إقناعا في تحفيزهم للتغير عن معالج واحد في موقف واحد .
- ٩- تتولد في إطار الجماعة الكثير من الاقترحات التي تتعلق بشكلة ما كما لو
   تواجد المعالج مع فرد واحد فقط.
- ٠١- يكن أن يوفر أعضاء الجماعة مصدراً للضغط على زملاتهم والذى قد يكون أكثر فعالية في تشجيع أداء مهمات الواجب المنزلي .

# (٢) جماعات لقاء المواجه ، الماراثون، :

أحد أشكال العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي أسماه إليس بـ " لقاء المراجهة المعقلاني أو الماراثون" وهو لقاء يقضى نيه العملاء ساعات طويلة في الخوض في أعمق مشكلاتهم بالأسلوب المعتاد في العلاج ، بحيث يستطيع الأعضاء فهم المصادر الفلسفية لمشكلاتهم الانفعالية وكيف يستطيعون تغييرها بأنفسهم عن طريق تغيير المفانية وكذلك تمارس بعض التمارين اللفظية وغير اللفظية لتشجيع المواجهة والعلاج المتعمق ويستغرق الماراثون الكلي ما بين ١٤ : ١٤ ساعة ويعقد عادة لقاء آخر لعدة ساعات بعد ستة أو ثمانية أسابيع من اللقاء الأول للتحقق من التقدم في العلاج ومن المرقف الانفعالي الحالى . (لويس مليكه ، ١٩٥٠ - ١٩٧١)

وأدخلت تلك الطريقة الجديدة للعلاج إلى جانب الجلسات الفردية والجماعية وتهدف إلى :

أولا " : تونير خبرات مواجهة قصوى لكل أعضاء المجموعة .

ثانيا : إدخال إجراء جيد من العلاج النفسى الجماعي ليس فقط لمساعدة المشاركين على أن يشعروا بشكل أفضل ولكن أيضا لكي يتحسنوا بشكل كبير .

(Ellis, A. & Dryden, A, 1987:180)

ويضيف إليس .Ellis, A (۲۷۸ : ۱۹۷۹) أنه في الماراثون الجماعي يسمح العلاج العقلاني الانفعالي للمشاركين بفرصة كبيرة لمواجهة بعضهم البعض ، وأن يجبروا أنفسهم على البقاء في المكان واللحظة ، وأن يواجهوا ردود أفعالهم الانفعالية والحسية لأنفسهم وللأعضاء الآخرين في المجموعة وأن يكونوا أمناء مع أنفسهم والآخرين بشكل كبير .

# (٣) العلاج المختصر:

يهدف العلاج العقلاتي الانفعالي السلوكي بطبيعته إلى أن يكون علاجاً مختصراً وخاصة لأولئك الذين لايستطيعون لسبب أو لآخر مواصلة العلاج لأكثر من فترة قصيرة ، ومع هؤلاء يمكن للعلاج أن يعلمهم خلال جلسة أو عشر جلسات طريقة "ABC" لفهم أي مشكلة انفعالية ، ولرؤية المصدر الفلسفي الرئيسي وكيف يبدأ العمل لتغيير اتجاهاته الأساسية المحدثة للاضطرابات . (لويس مليكه ، ١٩٩٠ ؛ ٢٠٩)

وقد استخدم فى الدراسة الحالية العلاج الجمعى والعلاج المختصر كأشكال من المعلاج المقبلاتي الانفعالي السيلوكي ، وذلك للاستفادة من عيزات الشكل الأول (العلاج الجمعي) التي تتعلق بأحداث اندماج بين أفراد العينة العلاجية وترفير الفرصة لهم للشعور بأنهم ليسوا رحدهم الذين يعانون من تلك المشكلة بل هناك غيرهم الكثير، هذا إلى جانب تلك الخصائص التي ينفرد بها العلاج الجمعي – وألتي سبق عرضها – كذلك الحال بالنسبة للعلاج المختصروما يوفرد للمعالج والعملاء من وقت وجهد و تكلفة.

# دور العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي في خفض القلق:

لقد أجريت العديد من الدراسات التي حاولت اختبار مدى فاعلية العلاج المقلاني الانفعالي السلوكي في خفض القلق ، ومن بين هذه الدراسات دراسية جارمون Jarmon, D. التي استهدفت الكشف عن مدى فعالية كل من

العلاج العقلاتى الإنفعالى والعلاج الإطلاعى والعلاج الإيهامى فى خفض القلق اللفظى ، وقد أجريت الدراسة على عينة تتكون من (٧٢) طالبا جامعياً منهم (٥٤) طالباً تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات تجريبية ، و(١٨) طالباً يسمثلون العينة الضابطة ، وهكذا فقد تم تقسيم العينة إلى أربع مجموعات هى :

المجمزعة الأولى: تلقت العلاج العقلاني الإنفعالي .

المجموعة الثانية: تلقت العلاج الإطلاعي.

المجموعة الثالثة: تلقت العلاج الإيهامي (مناقشات).

المجموعة الرابعة : لم تتلق أي علاج (هي المجموعة الضابطة) .

وقد استخدم مقياس القلق الإجتماعي ، ومقياس الأفكار اللاعقلانية للراشدين ، ومقياس القلق اللفظي ، كما استخدم التقارير الذاتية ، وبعد تطبيق المقاييس قبل العلاج وبعده ، كشفت النتائج عن :

- فعالية كل من العلاج العقلاني الإنفعالي والعلاج الإطلاعي في خفص التلق اللفظي
- أظهر العلاج الإطلاعى نتائج أفضل من العلاج العقلانى الإنفعالى ، إلا أن كل من العلاج العقلانى الإنفعالى والعلاج الإطلاعى تساويا فى فاعلية كل منهما فى نتائج الدراسة التتبعية .

واستهدفت دراسة ستراقير . Straatmeyer, A. التعرف على فعالية العلاج العقلاني الإنفعالي في خفض القلق اللفظى لدى طلاب الجامعة ، وتكونت عينة الدراسة من (٥٧) طالباً بالصف الأول بالجامعة ، وقد تم تقسيم العينة إلى ثلاث مجموعات هي :

المجموعة الأولى: تلقت العلاج العقلاني الإنفعالي .

المجموعة الثانية : تلقت العلاج الإيهامي (مناقشات) .

المجموعة الثالثة: لم تتلق أي علاج (هي المجموعة الضابطة).

وبعد استخدام مقياس القلق اللفظى والتقارير الذاتية قبل العلاج وبعده ، أسفرت النتائج عن :

- حدوث تغيرات إيجابية للمجموعة التي تلقت العلاج العقلاني الإنفعالي بالمقارنة بالمجموعتين الآخريتين .
- أكدت الدراسة على قدرة العلاج العقلاني الإنفعالي في علاج القلق اللفظي من خلال دحض الأفكار اللاعقلانية .

كما استهدفت دراسة ماكسريل وويلكرسون -Maxwell, J. & Wicker نماك وويلكرسون -Maxwell, J. التعرف على أثر العلاج العقلانى الإنفعالى فى خفض القلق لدى طلاب الجامعة وذلك من خلال التحكم والضبط الذاتى للإنفعالات ، وقد اشتملت العينة على (٢٤) طالبة جامعية ، وقد تم تقسيمهن إلى مجموعتين هما :

المجموعة الأولى: تلقت العلاج العقلاني الإنفعالي.

المجموعة الثانية: لم تتلق أي علاج (المجموعة الضابطة).

تم تطبيق استبيان العوامل الشخصية الستة عشر وذلك لتحديد مسترى القلق لدى الطالبات (وهو يقيس ستة عشر بعداً وظيفياً للكفاءة الشخصية) . وأسفرت النتائج عن :

- فعالية العلاج العقلائى الإنفعالى فى خفض مستوى القلق والإحباط وتوقع الشر ومشاعر الذنب والضيق والتوتر والعصابية ، وزيادة الهدوء والتروى والثقة بالنفس مما أدى إلى زيادة الإتزان الإنفعالى والقدرة على مواجهة وتحمل الإحباط وزيادة القدرة على مواجهة مشكلات الحياة اليومية .

وأيضا استهدفت دراسة هاينز وآخرين . Haynes, C. et al (١٩٨٣) المقارنة بين العلاج العقلائى الإنفعالى والتدريب على التعلم الذاتى لطلبة المدرسة العليا عمن يعانون من قلق مرتفع أثناء إجراء الإختبارات ، ولقد أجريت الدراسة على عينة قوامها (٥٠) تلميذا من المدرسة الثانوية ، وقد تم تقسيمهم إلى ثلاث مجمدعات هي:

المجموعة الأولى: تلقت العلاج العقلاني الإنفعالي .

المحموعة الثانية: تلقت تدريباً على التعلم الذاتي.

المجموعة الثالثة: لم تتلق أي علاج (المجموعة الضابطة) .

وتحقيقاً لهدف الدراسة تم استخدام مقياس قلق الإختبار قبل العلاج وبعده . وقد أسفرت النتائج عن :

- فعالية كل من العلاج العقلاني الإنفعالي والتدريب على التعلم الذاتي في خفض قلق الإختبار غير أن المجموعة التي تعرضت للعلاج العقلاني الإنفعالي كانت أكثر فعالية وأقل قلقاً من المجموعة التي تلقت تدريباً على التعلم الذاتي.

أما دراسة شيلفر وجوتش .Schelver, S. & Gutsch, K فقد استهدفت التعرف على كفاءة العلاج العقلاني الإنفعالي المؤدى ذاتيا في خفض القلق الإجتماعي المرتفع والمزمن ، وقد تكونت عينة الدراسة من (٤٥) طالبا جامعيا ، وقد تم تقسيم العبنة الكلية إلى مجموعتين :

المجموعة الأولى: تلقت العلاج العقلاني الإنفعالي.

المجموعة الثانية : لم تتلق أي علاج (المجموعة الضابطة) .

واستخدم الباحثان مقياس القلق الإجتماعي ومقياس القلق العام ومقياس التقييم السلبي ، وقد تم تطبيق الأدوات قبل العلاج وبعده . وقد أوضحت النتائج :

- أن العلاج العقلاني الإنفعالي أدى إلى ضعف القلق الإجتماعي والخرف من التقييم السلبي بشكل ملحوظ .
- أن العلاج العقلائي الإنفعالي أدى إلى انخفاض سمة القلق لدى العيئة
   التجريبية بشكل كبير .

بينما استهدفت دراسة واربسن وآخرين . Warren, R. et al. الإنفعالى المتهدفت دراسة واربسن وآخرين الإنفعالى والعلاج العقلاتى الإنفعالى التعرف على فعالية كل من العلاج العقلانى الإنفعالى والعلاج العقلاتى الإنفعالى التخيلى في خفض القلق لدى طلاب السنوات الأولى من المدرسة العليا ، وقد تم تقسيم عينة الدراسة من (٥٩) طالباً من السنوات الأولى من المدرسة العليا ، وقد تم تقسيم العينة إلى أربعة مجموعات هي :

المجموعة الأولى: تلقت العلاج العقلاني الإنفعالي بدون تخيل.

المجموعة الثانية: تلقت العلاج العقلاني الإنفعالي مع التخيل.

المجموعة الثالثة : تلقت مجموعة من الإستشارات الموجهة .

المجمرعة الرابعة : لم تتلق أي علاج (المجموعة الضابطة) .

واستخدم الباحثون مقياس القلق العام ومقياس القلق الإجتماعي، وقد تم تطبيق المقاييس قبل العلاج وبعده ، وقد كشفت النتائج عن :

- أن كل من مجموعة العلاج العقلانى الإنفعائي بدون التخيل والعلاج العقلانى الإنفعالى مع التخيل كانا أكثر فعالية في خفض القلق من المجموعتين الثالثة والرابعة .

وقد استهدفت دراسة بيرسونز وبيرنز .Persons, J. & Burns, D. الكشف عن العلاقة بين علاجات التفكير والانفعال المختلفة وأيهما يمكن البدء بد ، وذلك على عينة من مرضى القلق العام والاكتئاب ، وقد تكونت العينة من (١٧) مريضاً ممن تتراوح أعمارهم من ٢٥ : ٥٠ عاماً ، وقد تم تقسيم العينة إلى ثلاث مجموعات هي :

المجموعة الأولى: تلقت العلاج العقلاني الانفعالي .

المجموعة الثانية ؛ تلقت علاجاً معرفيًا لإيقاف التفكير السلبي .

المجموعة الثالثة: لم تتلق أي علاج (المجموعة الضابطة)

وقد تم تقدير الحالة المزاجية والمعرفية بواسطة التسجيل اليومى للإختلال الرظيفي للتفكير ، بالإضافة إلى تقرير عن سير الجلسة عن طريق المعالج ، ومقياس لتقدير الاستجابات العقلانية .

# ولقد أظهرت النتائج :

- وجود علاقة إرتباطية موجبة بين التغيرات في الحالة المزاجية والإختلال الوظيفي للتفكير.
- كما أظهرت الدراسة دور العلاج العقلاني في خفض التفكير التلقائي وزيادة الإستجابات العقلانية لدى الأفراد القلقين والإكتئابيين .

وأيضا استهدفت دراسة أندروز .Andrews, G (۱۹۹۰) تعديل اضطرابات القلق (الهلع . الخوف الاجتماعي) وذلك باستخدام ثلاث تقنيات علاجية . وتكونت العينة من (۳۰) طالبا جامعيا تم توزيعهم على ثلاث مجموعات علاجية هي :

المجموعة الأولى: تلقت العلاج العقلاني الإنفعالي .

المجموعة الثانية: تلقت علاج سلوكى .

المجموعة الثالثة: تلقت علاج طسبى .

وقد استخدم الباحث اختبار لقياس اضطرابات القلق وتم تطييقه قبل البرامج العلاجية وبعدها

# وقد أسفرت النتائج عن :

- فعالية كل من العلاج العقلاني الانفعالي والعلاج السلوكي في خفض اضطرابات القلق عِمَارنتهم بالعلاج الطبي .

أما دراسة هولتز ورينولدز . Holtz, J. & Reynolds, G المدال (١٩٩١) فقد استهدفت معرفة تأثير العلاج العقلاني الإنفعالي التخيلي في علاج القلق اللفظي ، وتكونت عينة الدراسة من ثلاثة طلاب من جامعة كلورادو الشمالية ، وقد استخدم مقياس القلق اللفظي ، وأوضح الباحثان أنهما استخدما تقنية جديدة للذاكرة العاطفية تشمل استخدام ذكريات الفرد الهامة لتعزيز خطبه وإعادة توجيه المتحدث بعيداً عن الأفكار غير العقلانية بالتركيز على الصور الذهنية المناسبة مروراً بثلاث مراحل تبدأ بمرحلة إعداد الصور المتخيلة (الصور الذهنية) ثم إجراء إسترجاع الصورة الذهنية وأخيراً تطبيق الخطبة (التحدث) .

# ولقد كشفت النتائج عن:

أن هذه التقنية أدت إلى حد كبير إلى خفض القلق اللفظى (قلق الحديث)،
 كما أدت إلى تحسن أفراد العينة في إلقاء الخطب أمام الجمهور، واقترح
 الباحثان إجراء مزيد من البحوث للتحقق من فعالية هذه التقنية.

فى حين استهدفت دراسة نبلسون . Nelson, E معرفة تأثير كل من العلاج العقلاني الإنفعالي والعلاج بالتخيل في خفض القلق الإجتماعي ،

وتكونت عينة الدراسة من (٤٧) طالباً جامعياً تم توزيعهم عشوائياً على ثلاث مجموعات هي :

المجموعة الأولى: تلقت العلاج العقلاني الإنفعالي.

المجموعة الثانية: تلقت العلاج بالتخيل (الإستحضار).

المجموعة الثالثة : تلقت علاج إيهامي .

وتم استخدام عدة مقاييس منها مقياس التقرير الذاتى لقلق التراصل ، وقد استمعت مجموعة العلاج العقلانى الإنفعالى إلى شريط تسجيل مدته (٢٠) دقيقة لصرت رجل يعارض المعتقدات غير المنطقية ، واستمعت مجموعة التخيل (الإستحضار) إلى نفس الصوت يعارض نفس المعتقدات غير المنطقية ولكن باستخدام تقنيات التخيل ، بينما استمعت المجموعة الثالثة إلى نفس الصوت وهو يناقش موضوعاً محايداً ، وقد استخدم تقييم القياسات المتكررة للنظر إلى انخفاض قلق التواصل عبر ثلاث تقييمات . وقد كشفت النتائج عن :

- فعالية العلاج العقلاني الإنفعالي والعلاج بالتخيل في تقليل القلق الإجتماعي بالمقارنة بمجموعة العلاج الإيهامي .

بينما استهدفت دراسة كون وبرونيرو ... Brunero, S. التعرف على فعالية العلاج الجمالي لاضطرابات القلق باستخدام العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي ، وقد اختيرت العينة من (١٧) عميلا ممن تقدموا للعلاج من اضطرابات القلق ، وقد تم وضعهم في مجموعة علاجية واحدة (هي مجموعة العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي) . وقد استخدم الباحثان عدة مقاييس للقلق والاكتئاب والمعتقدات اللاعقلانية . وقد تم خلال البرنامج تصحيح الاعتقادات غير المنطقية ودحضها . ولقد أسفرت نتائج الدراسة عن فعالية العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي في خفض القلق وتعديل الاعتقادات غير العقلانية (غير المنطقية) لدى أفراد العينة العلاجة.

وهكذا فقد ركزت هذه المجموعة من الدراسات على مدى فعالية العلاج العقلانى الإنفعالي بمقارنته بيعض العلاجات المعرفية الأخرى أو في ضوء مقارنته بالمجموعات الضابطة.

ولقد أسفرت نعائج جميع الدراسات عن فعالية العلاج العقلاني الإنفعالي في خفض القلق العام والنرعي والتي من بينها القلق اللفظي والقلق الإجتماعي وقلق الإختبار . . وغيرها .

بالإضافة لذلك، فقد أوضحت بعض هذه الدراسات إنعكاس فعالية العلاج المقلاني الإضافة لذلك المقلانية العالم المقلانية المقلانية الديالجسوعات العلاجية والتي استخدم معها ذلك النوع من العلاجات.

ومن هنا يتبين من خلال العرض السابق للعلاج العقلانى الانفعالى السلوكى أنه علاج ثلاثى المراجهة يجمع بين طياته العديد من الفنيات العلاجية المعرفية والانقعالية والسلوكية ، لكى يصبح علاجاً فعالاً للعديد من الاضطرابات النفسية للرصول بالفرد إلى تغيير فلسفى عميق من أجل الرصول إلى التحسن بعيد المدى ولسنوات طويلة بدلامن العلاجات التي تهتم بعلاج المريض من اضطرابه دون النظر إلى حالات الانتكاسة التى قديت عرض لها مرة أخرى . ولهذه الغاية فن العلاج العقلانى الانفعالي السلوكي يعلم العملاء ليس فقط كيف يشعرون بأنهم أفضل من ذى قيل من خلال تخفيف المشاعر الانفعالية المضطربة ولكنه يوضح كيف يتحسنون بالتعرف على الاعتقادات اللاعقلانية المعطراب وإزالته ، فالشعور بشكل أفضل بحدث غالباحلا فالسفيا دائما .



# الباب الثائي

निष्य राज्य निष्य

الخطلة والإجراءات



# الخطسة والإجسراءات

#### تحديد المشكلة

يعتبر القلق من المشكلات التى تواجه الإنسان فى العصر الحديث ، وذلك لصعوبة الحياة ، وتعقد العلاقات الاجتماعية ، فكل إنسان قد مر بتجربة القلق عشرات المرات بمستريات مختلفة من الحدة ، فإذا كان الأمر بهذه الكيفية مع الإنسان المبصر فمن المؤكد أنه سوف يكون أكثر تعقيدا عند ذوى الإعاقة البصرية ، لأنه مع تكرار سلسلة الحوادث المزعجة التى تهده كيانهم لفترة طويلة وتغمر حياتهم منل فترة مبكرة تصبح خبرة القلق مؤلة ومزعجة لما يصاحبها من اضطرابات فسيولرجية كزيادة فى معدل ضربات القلب وبرودة الأطراف والتوتر العضلى واضطرابات أخرى نفسية فى معدل ضربات القلب وبرودة الأطراف والتوتر العضلى واضطرابات أخرى نفسية كالشعور بعدم الثقة بالنفس ، والخوف من التعبير عن المشاعر ، وعدم الرغبة فى التفاعل الاجتماعى ، والشعور الشديد بالذنب ، ومحاسبة الذات ولومها على كل صغيرة وكبيرة والعجز عن مواجهة المواقف المختلفة والعيش فى خضم المخاوف والهواجس هذا إلى جانب العديد من الاضطرابات المعرفية والاجتماعية .

لذلك كانت هناك ضرورة ملحة في إيجاد استراتيجيات علاجية يمكن من خلالها مساعدة ذوى الإعاقة البصرية في التغلب على قلقهم حتى لايكون ذلك سبباً في سلسلة طويلة من الأعراض العصابية أو الذهانية ، ولهذا أصبح التدخل أمرا واجبا وحتميا ، ويتبنى الباحث في الدراسة الحالية استراتيجيتين علاجيتين لخفض القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية يقومان على مدرستين من أبرز مدارس العلاج النفسى في العصر الحديث وهما المدرسة السلوكية والمدرسة المعرفية ، تلك الاستراتيجيتان (الفنيتان) هما: التحصين التدريجي Desensitization Therapy والعلاج العقلاني الانفعالي السلوكي Rational Emotive Behaviour Therapy ويث يتم تطبيق كل فنية منهما على مجموعة مستقلة من ذوى الإعاقة البصرية ، وذلك للتعرف على مدى فعالية كل فنية من الفنيتين في خفض القلـق لدى ذوى الإعاقـة البصرية .

# الفروض المقترحة

وقى ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة والتراث السيكولوجي فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة ، فقد تم صياغة الفروض على النحو التالي :

- ١- ترجد فروق دالة احصائيا في مسترى القلق لدى المراهقين ذرى الإعاقة البصرية
   في مجموعة العلاج بالتحصين التدريجي قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح
   القياس البعدي (في الوضع الأفضل) ؟
- ۲- توجد فروق دالة احصائيا في مسترى القلق لدى المراهتين ذوى الإعاقة البصرية
   في مجموعة العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي قبل تطبيق البرنامج ويعده
   لصالح القياس البعدي (في الوضع الأفضل) ؟
- ٣- لاترجد فروق دالة احصائيا في مستوى القلق لدى المراهقين ذوى الإعاقة البصرية باختلاف نوع البرنامج العلاجي (العلاج بالتحصين التدريجي ، والعلاج العقلاني الانفعالي السلوكي) ؟
- توجد فروق دالة احصائيا في مسترى القلق لدى المراهةين ذوى الإعاقة البصرية
   بين المجموعتين التجريبيتين وأفراد المجموعة الضابطة بعد البرنامج لصالح
   المجموعتين التجريبيتين (في الوضم الأفضل) ؟
- الترجد فروق دالة احصائيا في مسترى القلق لدى المراهقين ذرى الإعاقة البصرية في مجموعة العلاج بالتحصين التدريجي بين القياس البعدى (بعد انتهاء البرنامج مباشرة) والقياس التتبعي (بعد مرور شهرين من انتهاء البرنامج) ؟
- ۲- لاترجد فروق دالة احصائيا في مسترى القلق لدى المراهقين ذوى الإعاقة البصرية في مجموعة العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي بين القياس البعدى (بعد التنهاء البرنامج مباشرة) والقياس التتبعي (بعدمرور شهرين من التهاء البرنامج) ؟

#### المبنية

لقد مرانتقا ، عينة الدراسة برحلتين :

المرحلة الأولى: تم خلالها اختيار عينة الدراسة الاستطلاعية وما تضمئته من المراصفات التى سوف تكون عليها العينة بما تشمله من المرحلة العمرية والجنس ونوح الإعاقة والسن عند حدوث الإعاقة .

المرحلة الثانية : وتضمنت اختيار عينة الدراسة التجريبية من بين طلاب الدراسة الاستطلاعية وفي ضوء الشروط التي تم وضعها لاختيارهم وذلك على النحر التالي :

# المرحلة الأولى : عينة الدراسة الاستطلاعية

لقد تم إجراء دراسة استطلاعية بهدف اختيار العينة التجريبية للدراسة الحالية في ضرء متغيرات الدراسة ، وتكونت عينة الدراسة الإستطلاعية من (١٥٦) طالب وطالبة من ذوى الإعاقة البصرية ، تنقسم إلى (٧٩) طالباً عتوسط عمرى (١٦,٤) وانحراف وانحراف معيارى قدره (١٦,٨) ، و(٧٧) طالبة بمتوسط عمرى (١٦,٣) وانحراف معيارى (١٠,٥) . وتم اختيار العينة من مدرسة النور للمكفوفين بالزقازيق ومدرسة طه حسين للمكفوفين بإدارة الزيتون التعليمية ، ومدرسة النور للكفيفات بإدارة مصر الجديدة التعليمية . والحديدة الدراسة تبعاً لمتغيرى النوع والصف الدراسي .

جدول (۱) عدد آفراد عينة الدراسة وتوزيعهم على الصفوف الدراسية

| إجمالي |    | . , | سات |    | #** <sub>\$</sub> | ( ( ) ( )<br>( ( ) ( ) ( ) |    | ; ; | _ین | <u>.</u> |    | ,  | 19 Sec. 1               |
|--------|----|-----|-----|----|-------------------|----------------------------|----|-----|-----|----------|----|----|-------------------------|
|        | 1  | ۲ث  | ۱ث  | 21 | ٤٢                | اع                         | ۳ث | ۲ث  | ۱ث  | ٣ع       | ٤٢ | اع | اسم المدرسسية           |
| 40     | Y  | ۴   | ٣   | ٧  | ٧                 | ۲                          | ٥  | ۲   | ۲   | ٧        | ٣  | ۲  | مدرسة النور بالزقازيق   |
| ٥٨     | -  | -   | 1   | -  | 1                 | -                          | ٧. | 11  | ١.  | ٨        | ٦  | ۳  | مدرسة طه حسين للمكفوفين |
| ٦٣     | 17 | 17  | ۱۳  | 11 | Y                 | ۳                          | -  | -   | -   | -        | -  | -  | مدرسة النور للكفيفات    |
| 701    | 11 | 10  | 17  | ۱۳ | 1                 | â                          | Ya | ۱۳  | 17  | ١٥       | 4  | 0  | الإجمالى                |

ع: إهدادي ، ث: ثانري

وقيما يلي وصف الصائص العينية:

# المرحلة العمرية:

لقد وقع الاختيار على مرحلة المراهقة ، انطلاقاً من البحوث والدراسات السابقة ، فلقد أكدت تلك الدراسات على ظهور اضطراب القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية بصورة واضحة في مرحلة المراهقة كما في دراسة سامية القطان (١٩٧٤) ، وحمدى حسنين (١٩٨٩) ، ورمضان عبداللطيف (١٩٩٠) ، ومحروس عبدالخالق (١٩٩٣) ، ورشاد عبدالعزيز (١٩٩٤) وغيرها من الدراسات الأخرى ، بينما في المقابل أكدت دراسة حسن الجبالي (١٩٨٩) على انخفاض معدل ظهور القلق في مرحلة الطفولة .

وتتفق نتائج هذه الدراسات أيضاً مع الدراسات التي أجريت على المبصرين ، Patal, C. & Kapadia, S. ، ففي الدراسة التي قام بها باتيسل وكاباديا ، ١٤ سنة فأكثر هم أكثر قلقاً من الأطفال (١٩٨٥) توصلا إلى أن المراهقين من سن ١٤ سنة فأكثر هم أكثر قلقاً من الأطفال والمراهقين من ١١ سنة فأقل .

وتشير ممدوحة سلامة (١٤٨١: ١٩٨٩) إلى أن روتسر Roter قد ذكر أن مرحلة المراهقة تتميز بكثير من الشد والتوتر الإنفعالي وتزداد الحالات المزاجية ، كما يظهر أحياناً الشعور بعدم الأهمية وتحقير الذات ويشيع فيها القلق وأحياناً الإكتئاب ، وكذلك الفوييا الإجتماعية نظراً لشدة إحساس المراهق بذاته وزيادة حساسيته لنواحي قصوره من ناحية المظهر الجسمي أو فيما يتعلق بسلوكه .

ولقد أشار كمال سيسالم (١٩٨٨ : ٧٧) إلى ما ذكره ميللر Miller من أن التلق يزداد لدى المعاق بصرياً في مرحلة المراهقة ، وأن قلقه يرجع إلى نقص الثقة فيما يتعلق يكفاءته الإجتماعية ومظهره الشخصى وعدم قدرته على التكيف مع كف البصر. ففي مرحلة المراهقة ، يواجه المعوقون بصرياً صعوبات قد تبعده عن الجماعة المبصرة وذلك لعدم استطاعته رؤية السلوك والملبس المناسب ، والمظاهر الأخرى المهمة في حياة المراهقين ، وبما أن تقبل الإعاقة يعتبر أمراً حاسماً وخطوة أساسية بالنسبة فعملية التوافق ، فمن الضرورى التأكيد عليه خلال المراحل النمائية المختلفة للوصول بالفرد إلى مفهوم واقعى للذات والإعاقة . وإذا كان الفرد يحقق في مرحلة المراهقة الإستقلالية فإن الإعتمادية التي تفرضها الإعاقة ، قد تطول وتسنع من بعض الحقوق التي يتميز بها الآخرون في نهاية مرحلة المراهقة . (منى الحديدي ، ١٩٩٦ : ٣٩)

هذا إلى جانب الصراعات النفسية التى يتعرض لها المراهقون ، والتى من بينها الصراع بين تحقيق الذات بينها الصراع بين الاستقلال والحاجة إلى المسائدة والتدعيم ، والصراع بين تحقيق الذات والضغوط والضغوط الاجتماعية ، والصراع بين تحقيق الدوافع وإشباع الحاجات ومطالب الواقع وضرورة التوافق الإجتماعي ، والصراع بين الضغوط الخلقية والدينية والقيمية ونقص القدرة على اتخاذ القرار . (حامد زهران ، ١٩٩٠ : ٣٢٣ – ٣٢٨)

كما يعلق المراهق أهمية كبيرة على جسمه النامى وتزداد أهمية مفهوم الجسم أو الذات الجسمية ، حيث يهتم المراهق بجسمه والحساسية للنقد فيما يتعلق بالتغيرات الجسمية الملحوظة والسريعة معقدة الجوانب وتكوين المراهق صورة ذهنية تتغير بطبيعة الحال مع التغيرات التى طرأت على الجسم ويتطلب نوعاً من التوافق وتكوين مفهوم موجب عن الجسم النامى ، ويسهم الآخرون فى نمو مفهوم الجسم عند المراهق وهكذا تنعكس أهمية مفهوم الجسم فى الوظيفة الإجتماعية والتفاعل الإجتماعي للمراهق محمد عبدالظاهر الطبب ، ١٩٨٠ : ٣٨) . هذا إلى جانب أنه فى مرحلة المراهقة يتفاعل إدراك تهديد تقدير الذات فى موقف ما مع سمة القلق العالية ليجعل الشخص فى حالة قلق زائد . فالظروف البيئية التى تنمو فيها سمة القلق العالية يجعلنا نستنتج أن الأسخاص ذوى سمة القلق العالية قد عودتهم بيئتهم على توقع الشر والأذى منها ، ومن هنا تؤثر خبراتهم المؤلمة مع البيئة على إدراكهم للمواقف المختلفة التي يعيشونها مع الآخرين فى المراهقة فيتوقعون منها الشر والأذى ويسيطر عليهم التوجس والتطير ولايثقون فى قدرتهم على النجاح والسيطرة على الموقف ولايثقون فى مساندة الآخرين لهم . (كمال مرسى ، ١٩٧٨ : ٧٠ – ٢٧)

وهكذا يتين عما سبق أن مرحلة المراهقية تعتبر من أكثر المراحل العمرية التى يكشر بها الصراعات يكشر بها الصراعات والاضطرابات النفسية عمر مأو تزداد حدة فذ الصراعات والاضطرابات النبصرية بشكل خاص والتي من بينها القلق ، ولذا وقع الاختيار على هذه المرحلة العمرية لتمثل عينة الدراسة الحالية .

#### الجنيس:

يعتبر متغير الجنس من المتغيرات الهامة التي شغلت عدداً كبيراً من

الدراسات فى علم النفس التجريبى منذ بداية القرن العشرين ، ويبدو أن دراسة الفروق بين الجنسين فى القلق احتلت مركزاً بارزاً فى منتصف هذا القرن ، فقد أجرى الباحثون دراسات عديدة على عينات من أعمار وثقافات مختلفة .

ويشير كمال مرسى (١٩٧٨: ١٠١ - ١٠١) إلى أنه من خلال تحليل الدراسات التى أجربت على الغروق بين الجنسين فى القلق ، تبين أن هناك ثلاثة نتائج متباينة ، فهناك مجموعة من الدراسات أشارت إلى أن الإناث أكثر قلقاً من الذكور ، بينما أشارت مجموعة أخرى إلى أن الذكور أكثر قلقاً من الإناث أما الثالثة فقد أشارت إلى عدم وجود فروق بين الجنسين فى القلق .

ومن خلال استعراض الدراسات السابقة في مجال الإعاقة البصرية ، اتضح عدم وصول تلك الدراسات أيضا إلى رأى فاصل في العلاقة بين متغير الجنس والقلق ففي الوقت الذي أظهرت فيه دراسة حسن الجبالي (١٩٨٩) ، ودراسة أحمد الشافعي (١٩٩٣) ، ودراسة أحمد العمري (١٩٩٤) عدم وجود فروق بين الجنسين ، أشارت دراسة أميرة الديب (١٩٩٢) ، ودراسة رشاد عبدالعزيز (١٩٩٤) إلى ارتفاع القلق عند الإناث عنه عند الذكور ، بينما في المقابل نجد دراسة عبدالعزيز الشخص عند الإناث عنه عند الذكور ، بينما في المقابل نجد دراسة عبدالعزيز الشخص الفروق بين الجنسين باستخدام مقياس القلق للمكفوفين إعداد : عادل الأشول وعبدالعزيز الشخص

جدول (۲) دلالة (ت) للفروق بين متوسطات الجنسين في القليق

| الدلالة | الدلالسة                                | ليمات | الإنجران<br>(لعياري | الترسط | ٥         | المجدوعة |
|---------|-----------------------------------------|-------|---------------------|--------|-----------|----------|
| غير     | ۸٤٦,                                    | ,14   | 14,75               | 17,73  | <b>V4</b> | الاكسسور |
| دائــة  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | , , , | 10,17               | ٤٢,٠٩  | ΥY        | الإنسات  |

يتضح من الجدول (٢) : عدم وجود فروق دالة احصائياً بين الجنسين في القلق وهذا يدل على تجانس عينة الدراسة الحالية في هذا المتغير .

وينا مُعلى تلك النتيجة تم اختيار عينة الذكور لتمثل أفراد العينة التجريبية وذلك لصحوبة الإجراءات المتبعة في مدارس البنات في تطبيق البرامج العلاجية المستخدمة في الدراسة الحالية وخاصة أن البرنامجين سوف يتم تطبيقهما بعدائتها ، اليوم الدراسي وهذا ما لا يسمح به داخل تلك المدارس .

# نوع الإقاسة:

إن أسلوب الرعاية المستخدم مع ذرى الإعاقة البصرية له تأثير كبير عليهم فقد يؤدى إلى ارتفاع مستوى قلقهم ذكوراً كانوا أم إناثا ، كما أنه قد يؤدى بهم إلى سلبية إتجاهاتهم نحو الإعاقة البصرية . (عبدالعزيز الشخص ، ١٩٩٧ : ١٩٩٩)

قلقد أكدت العديد من الدراسات مثل دراسة بيرمان .Bauman, M. ودراسة عبدالعزيز الشخص (١٩٦٧) ودراسة عبدالعزيز الشخص (١٩٦٤) على أن ذوى الإعاقة البصرية الذين يقيمون إقامة داخلية هم أكثر قلقاً من المقيمين إقامة خارجية .

فلقد أشار محمد عبدالظاهر الطيب (١٩٨٠) إلى أنه بالرغم من أن نتائج دراسته توصلت إلى عدم وجود قرق دال احصائباً بين متوسطات درجات كل من مجموعة الذكور ومجموعة الإناث في الإقامة الداخلية والخارجية في التوافق الشخصي والإبتماعي والتوافق العام ، إلا أن تحليل النتائج أظهر أن توافق المكفوفين (المقيمين داخلياً) توافق زائف مع البيئة المحدودة (بيئة الدراسة) حيث أن هذا التوافق حرمهم من اكتساب المهارات الاجتماعية ، كما لم تقدم لهم صورة صادقة عن المجتمع الطبيعي ، فلم يستطعوا أن يتحرروا من ميولهم المضادة للمجتمع الذي يشعروا بأنه يرفضهم ويعزلهم .

وبحساب الفروق بين الذكور المقيمين إقامة داخلية والمقيمين إقامة خارجية على مقياس قلق المكفوفين تبين مايلى :

جدول (٣) دلالة (ت) للفروق بين متوسطات المقيمين داخليـا وخارجيـا في القلق

| 3 | مستوي<br>الدلاليا | الدلالـــــــــــــــــــــــــــــــــ | . ليسةت  | الإنعراف<br>المياري | الفوسط | 0          | المجموعة          |
|---|-------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------|--------|------------|-------------------|
|   | دالسة             | ,\                                      | 16,79    | ۱۷,۳٤               | 20,77  | ٥٣         | المقيمين داخليسسا |
|   |                   |                                         | <u> </u> | 14,74               | T0,TA  | <b>†</b> 7 | المقيمين خارجي    |

يتضح من الجدول (٣) : وجرد فروق دالة احصائياً بين الذكور المقيمين داخلياً والذكور المقيمين خارجياً وهذا يدل على أن الذكور المقيمين إقامة داخلية أكثر قلقاً من المقيمين إقامة خارجية .

وبناءً على ذلك سوف تكون العينة التجريبية من الذكور المقيمين إقامة داخلية.

# السن عند حدوث الإعاقة:

يشير كيرك وجالاغر . Kirk, S. & Gallagher, J. يشير كيرك وجالاغر . أن الأطفال الذين يولدون لديهم إعاقة بصرية لايدركون أنهم مختلفون حتى يبدأ الناس في معاملتهم بشكل مختلف أو الإشارة إلى أنهم لايستطيعون عمل أشياء لأنهم لايستطيعون الرؤية ، بينما نجد أن الذين فقدوا بصرهم بعد أن كانوا مبصرين يميلون إلى أن يحروا بحراحل عديدة منها التحسر ، الإنسحاب ، الرفض ، إعادة التقييم ، وأخيراً وبعد التدريب والتفاعل مع المبصرين قد يأتي تقبل الذات .

ففى حين أن كف البصر قد يطبع صاحبه بسمات ضعف الثقة بالنفس ، وعدم الشعور بالأمن والتبعية ومن ثم إلى العزلة والإنطواء ، فإن كف البصر المفاجئ يصيب صاحبه بالإنقباض وفى بعض الحالات قد يتحول إلى سلوك عدوانى . (منال منصور ، صاحبه بالإنقباض وفى بعض الحالات قد يتحول المي سن متأخر فجأة يلقى عليه جميع المدرة على من متأخر فجأة يلقى عليه جميع القيود والمضايقات المتعلقة بهذه العاهة ، وأخطرها تعذر الحركة بسهولة وعدم القدرة

على التحكم فى البيئة ، وهذه القيود مضاف إليها شعور الشخص بأنها ستلازمه طوال حياته تصبح فى غاية القسوة والألم . ومثل هذا الشخص يتصرف نحو مأساته بنفس الطريقة التى يتصرف بها الأشخاص الذين يعيشون فى مواقف شاذة وتحت ظروف غاية فى القسوة . (مختار حمزة ، ١٩٧٩ : ١٩٧١)

حينما تم استعراض الدراسات التي تناولت متغير القلق لم يُعشر بينها على من اهتم بدراسة متغير السن عند حدوث الإعاقة ، ولما قد يكون لهذا المتغير من تأثير في مستوى القلق ، لذلك تم حساب الفروق بين الذكور الذين فقدوا بصرهم قبل سن الخامسة والذين فقدوا بصرهم بعد سن الخامسة على مقياس قلق المكفوفين .

جدول (٤) دلالـــة (٣) للفروق بين متوسطات من فقدوا البصر قبل الخامسة وبعدها في القلق

|                                                | ותאונ | (01.5)<br>(2.1) |       |       | 27 <b>3</b> | المبرعة المساد                       |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------|--------------------------------------|
| غير<br>دالــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ,16.  | ,.γ             | 17,77 | ٤١,٥٢ | ٥٢          | الذين فقدرا بصرهم قبل سن الخامســــة |
|                                                |       |                 | 17,60 | ٤١,٨١ | YY          | الذين فقدرا بصرهم بعد سن الخامسية    |

يتضبح من الجدول (٤): عدم وجود فروق دالة احصائباً بين اللكور الذين فقدوا بصرهم قبل سن الخامسة والذين فقدوا بصرهم بعد سن الخامسة وهذا يدل على تجانبهم في هذا المتغير

وبنا مُعلى ذلك فسوف تكون العينة التجريبية من المجموعتين الذين فقدوا بصرهم قبل سن الخامسة والذين فقدوا بصرهم بعدها .

# درجة الإعاقة:

لقد تم اختيار عينة الدراسة الحالية من الطلاب الذين فقدوا بصرهم تمامأ ، والذين تبلغ حدة الإبصار لديهم أقل من ٢٠/٦ في العينين معا أو في العين الأقوى

بعد التصحيح بالنظارات الطبية ، وقد تم استبعاد حالات الضعف البصرى وذلك من خلال الإطلاع على ملفاتهم لتحديد درجة القصور البصرى لديهم ، وكذلك تم تحديد الطلاب الذين يعانون من إعاقات أخرى بجانب الإعاقة البصرية واستبعادهم من العينة .

#### عينة الدراسة التجريبية:

هكذا فقد تبين في ضوء الدراسة الاستطلاعية للعينة الكلية ، أنه قد استقر الرأي على أن تكون العينة التجريبية من بين المراهقين الذكور الذين لديهم كف بصر كلى سواءً أكان فقد البصر كان قبل سن الخامسة أو بعدها ، والذين يقيمون إقامة داخلية .

وبناءً على ما تقدم نقد تم الرجوع إلى درجات التلامية - ممن تنطبق عليهم الشروط السابقة - الذين حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس القلق للمكفوفين والذين صنفهم المقياس ضمن نئة مرتفعى القلق وكان عددهم (٢٤) طالباً بمدرستى النور للمكفوفين بالزيتون ، ولكى تطمئن إلى أن قلق فؤلاء الطلاب ليس عرضاً لأحد الأمراض النفسية ، فقد تم تطبيق استبانة مستشفى ميدل سكس (M.H.Q) ترجمة وتقنين ؛ رشاد عبدالعزيز (١٩٩٤) ، وبناءً عليها فقد تم استبعاد طالبين ترتفع درجات أحدهما في مقياس الاكتئاب وترتفع درجات الطالب الآخر في مقياس توهم المرض .

وبعد أن تم التأكد من انخفاض درجات باقى الطلاب على الأبعاد الفرعية لاستبانة مستشفى ميدل سكس وارتفاعها فى بُعد القلق ، فقد تم تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبيتين وأخرى ضابطة ، ونظراً لوجود برنامجين علاجين يمثل أحدهم الاستراتيجيات المعرفية فقد تم إجراء الخطوات التالية :

# الخطوة الأولى:

تم خلالها تطبيق مقياس الأفكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة البصرية (إعداد الباحث) ، وقد تبين أن بعض أفراد العينة أكثر قسكا بالأفكار اللاعقلانية من الآخرين

لذلك تم وضع هؤلاء الطلاب في مجموعة العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي وعددهم (٦) طلاب.

#### الخطوة الثانية:

لقد أفادت الدراسة التى قام بها أرست وآخرون .L. et. al. (١٩٨١) Ost, L. et. al. المنه يفضل أن يستخدم التحصين التدريجي مع أولئك الأفراد اللين يعانون من ردود فعل فسيولوجية (أى يظهروا ترترهم في المراقف المختلفة) ، وبناء عليه فقد تم الرجرع إلى درجات باقي أفراد العينة على المقياس الفرعي "الأعراض الفسيولوجية للقلق" في مقياس قلق المحفوفين لتحديد الطلاب الذين حصلوا على درجات مرتفعة في ذلك البعد مع ارتفاع درجاتهم في الوقت ذاته على المقياس ككل ، وقد تم ضمهم إلى مجموعة العلاج بالتحصين التدريجي وعددهم (٦) طلاب .

#### الخطوة العالعة:

فى هذه الخطوة تم وضع (٦) طلاب فى مجموعة العينة الضابطة . وقد تبقى بهذا (٤) طلاب من الذين صنفهم مقياس قلق المكفوفين بأنهم مرتفعى القلق ، وهؤلاء تم أخذهم فى الدراسة الاستطلاعية للبرامج العلاجية بواقع طالبين لكل برنامج .

وهكذا فقد تم تقسيم العينة إلى ثلاث مجموعات فرعية هى:
المجموعة الأولى: هى مجموعة العلاج بالتحصين التدريجي وتتكون من (٦) طلاب.
المجموعة الفاتية: هى مجموعة العلاج العقلاني الإنفعالي وتتكون من (٦) طلاب.
المجموعة الغالفة: هى المجموعة الضابطة والتي لم تتلق أي علاج وتتكون من (٦)

ولتحقيق التجانس بين افراد المجموعات الثلاث ، فقد تم ضبط المتفيرات التالية :

# العمر الزميني:

طلاب .

لتحقيق التجانس بين أفراد العينة (المجموعتين التجريبتين والمجموعة الضابطة) في العمر الزمني فقد تم اختيارهم من ذوى الإعاقة البصرية في مرحلة المراهقة .

جدول (٥) تحليل التباين الاحادي للمجموعات المستقلة المتساوية العدد في العمر الزمني

| ميني.<br>الدلالة |       | متورسقا<br>الربعاث | State | الزلاك | خستوالعبادي                  |
|------------------|-------|--------------------|-------|--------|------------------------------|
|                  |       | ,۰۵٦               | ,111  | ۲      | التبساين بين المجمرعــــــات |
| ۲۵۲,۰            | .,.£7 | 1,77               | 14,77 | 10     | التبسياين داخل المجموعسات    |
|                  |       |                    | 14,66 | ۱۷     | التهساين الإجمــــالى        |

يتضح من الجدول (٥) أن قيمة (ف) = ٢٥٠, وهي غير دالة .

وهذا يعنى عدم وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعات الثلاث في العمر الزمني وهذا يدل على تجانس العينات الثلاث في العمر الزمني .

#### مستوى الذكساء:

تم تطبيق مقياس وكسلر - بلڤيو لذكاء الراشدين والمراهقين على المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة.

جدول (٦) تحليل التباين الاتحادي للمجموعات المستقلة المتساوية العدد في الذكاء

| مسترى<br>الدلالية |       | النات | مجسرع<br>تالعنا | ار جات<br>الدرسنة |                          |
|-------------------|-------|-------|-----------------|-------------------|--------------------------|
|                   |       | 1,49  | ۲,٧٨            | ۲                 | التبساين بين المجمرعيسات |
| ٠,٩٨٠             | 1,141 | ٦٨,٩٦ | 1.76,7          | ۱۵                | التبساين داخل المجموعسات |
|                   |       |       | 1.44,1          | 14                | التبساين الإجسسالي       |

يتضح من الجدول (٦) أن قيمة (ف) = ٠٢٠, وهي غير دالة .

وهذا يعنى عدم وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعات الثلاث في مستوى الذكاء وهذا يدل على تجانس العينات الثلاث في الذكاء.

# المستوى الإجتماعي الإقتصادى:

لتثبيت أثر المستوى الإجتماعي الاقتصادى فقد تم التأكد من تجانس أفراد المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة في هذا المتغير باستخدام مقياس تقدير الوضع الإجتماعي الاقتصادى للأسرة المصرية (المعدل).

جدول (٧) تحليل التباين الاحادى للمجموعات المستقلة المتساوية العدد في المستوى الإجتماعي الإقتصادي

| مىعىي:<br>الدلالــــــ | فينان                                   | alağı          | معدو<br>الدرجيات |    | المحالات الح             |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|----|--------------------------|
| 1,171                  | .,.٧٢                                   | 17,17          | 75,77            | ۲  | التبساين بين المجموعسات  |
|                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <b>የ</b> ምአ,አነ | <b>447,17</b>    | ١٥ | التبساين داخل المجموعسات |
|                        |                                         |                | P717,0           | ۱۷ | التبساين الإجسسالي       |

يتضح من الجدول (٧) أن قيمة (ف) = ٧٧, وهي غير دالة .

وهذا يعنى عدم وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعات الثلاث في المستوى الإجتماعي الاقتصادي وهذا يدل على تجانس العينات الثلاث في المستوى الإجتماعي الاقتصادي.

# مستوى القلق :

ولقد تمت المجانسة بين أفراد المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة في

مسترى القلق قبل تطبيق البرنامجين العلاجيين على المجموعتين التجريبيتين حتى يمكن مقارنتهما بنتائج التطبيق البعدى وكذا مقارنتهم بالمجموعة الضابطة والتى لم يتعرض أفرادها لأى برنامج علاجى .. وقد استخدم الباحث مقياس قلق المكفوفين إعداد : عادل الأشول وعبدالعزيز الشخص لهذا الغرض .

جدول (۸) تحليل التباين الاحادى للمجموعات المستقلة المتساوية العدد في مستوى القلق

|       | ليدل  | الماد<br>الماد | Sign   | ارحات<br>الدرسة |                              |
|-------|-------|----------------|--------|-----------------|------------------------------|
|       |       | , å ·          | ١,٠٠   | ٧               | التبساين بين المجمرعــــــات |
| ٤٧٤,٠ | ۲۲۰,۰ | 11,64          | 141,0. | 10              | التبساين داخل المجموعينات    |
|       |       |                |        | ۱۷              | التيساين الإجسسالي           |

يتضح من الجدول (٨) أن قيمة (ف) = ٢٦٠, وهي غير دالة .

وهذا يعنى عدم وجود قروق دالة احصائياً بين المجموعات الثلاث في مستوى القلق ، وهذا يدلُ على تجانس العينات الثلاث في مستوى القلق .

# الأدوات المستخدمة

تنقسم أدوات الدراسة الحالية إلى ما يلى :

# (أ) أدرات القيساس:

- ١- مقياس قلق المكفوفين إعداد : عادل عز الدين الأشول وعبدالعزيز الشخص
- ۲- استبانة مستشفى ميدل سكس إعداد : كرسب وآخرون .Chrisp, A. & et. al
  - ترجمة وتقنين ؛ رشاد عبدالعزيز

# = قلق الكفيف (تشنيصه وعلاجه) ـــــ

# (ب) أدرات الضبط:

۱- مقياس "وكسلر - بلڤيو" لذكاء الراشدين والمراهقين ترجمة وتقنين : لويس كامل ملكة

۲- مقياس تقدير الوضع الاجتماعي الاقتصادي للأسرة المصرية (المعدل)
 إعداد : عبدالعزيز الشخص

#### (ج) البرامج العلاجية:

۱- برنامج العلاج بالتحصين التدريجي إعداد: المؤلف
 ۲- برنامج العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي إعداد: المؤلف

#### أ- أدوات القياس

# ١- مقياس القلق للمكفوفين

أعد حدًا المتياس عادل عز الدين الأشول وعبدالعزيز الشخص (١٩٨٤) بهدف قياس القلق لدى المكفوفين في البيئة المصرية .

### ثيات المقياس:

تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقتين:

- (۱) طريقة إعادة الإجراء: حيث طبق المقياس على عينة قوامها (٥٠) فرداً من المكفوفين والمكفوفات مرتان بفاصل زمنى قدره أسبرعان بين مرتى التطبيق، وقد ينتم معامل الثبات بهذه الطريقة (٧٩٠).
- (۲) طريقة التجزئة النصفية : وذلك باستخراج معامل الإرتباط بين جزئى المقياس (۲) (الزوجى والفردي) حيث بلغ (٠,٤٤) ثم استخدم الباحثان معادلة سبيرمان براون في حساب الثبات وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة (٠,٦١).

#### صدق المقياس:

تحقق الباحثان من صدق المقياس بطريقتين هما :

- (١) الصدق المنطقى : حيث تم عرض المقياس على مجموعة من المتخصصين فى مجال الصحة النفسية .
- (۲) الصدق العاملى: استخدم الباحثان أسلوب التحليل العاملى لاستخراج معاملات الإرتباط البينية بين بنود المقياس وكذلك درجة ارتباط كل بند بالدرجة الكلية للتحقق من مدى سلامة البناء الداخلى للمقياس، كما استخدم نفس الأسلوب بعد تدوير المحاور في استخراج العوامل الأساسية التي يتكرن منها المقياس واتضح بعد استخراج النتائج تشبع العامل الأول بتسع من بنرد المقياس، بينما تشبع العامل الثانى بسبع وعشرون بندأ، وتشبع العامل الثالث بتسعة عشر بندأ، كما تشبع العامل الرابع بعشر بنود، وتشبع العامل الخامس بشمان بنود، أما العامل السادس فقد تشبع بخمس بنود فقط وبلغت مستوى دلاتها الإحصائية جميعا (۰٬۰۰۱) من الثقية .

واستناداً إلى ما أسفرت عنه نتائج عملية التحليل العاملي لبنود المقياس، وجد أن القلق لدى المكفوفين يتضح في ستة مكونات أساسية هي:

- اح زملة أعراض فسيولوجية مصاحبة للقلق .
- ٢- زملة أعراض إنفعالية تعبر عن عدم الثقة بالنفس والشعور بالدونية وتأنيب
   الضمير والشعور بانعدام قيمة الذات وعدم القدرة على التوافق الشخصى .
- ٣- الشعور بالعزلة الإجتماعية ويعبر عنها عدم القدرة على التوافق الإجتماعي
   والحساسية الإجتماعية وعدم الشعور بالإنتماء إلى الجماعة ومحاولة تجنب
   المواقف الاجتماعية .
  - ٤- اضطراب عمليات التفكير والذاكرة وصعوبة تركيز الإنتباه .
    - الشعور بعدم الأمن حيال المستقبل المهنى والأسرى .
      - ٦- صعوبة مواجهة متطلبات الحياة اليومية .

# معايير المقياس:

لقد تم حساب الدرجة المعيارية المقابلة لكل درجة من الدرجات الخام التى حصل عليها أفراد عينة التقنين ، وذلك بهدف تحديد الدرجة الخام المحددة لمستوى القلق المرتفع وتلك الدرجة التى تحدد المستوى المنخفض للقلق لدى المكفوفين .

وقد تبين أن الأفراد الذين يحصلون على درجات خام (٥٦) فأكثر يكن اعتبارهم من ذوى القلق المرتفع ، بينما يعتبر الأفراد الذين يحصلون على درجات خام (٢١) فأقبل من ذوى القلق المنخفض . أما الأفراد الذين يحصلون على درجات خام تنحصر بين (٢١ ، ٥٦) فيمكن اعتبارهم من ذوى القلق المتوسط بالنسبة لعينة التقنين .

#### ٢ - استبانة مستشفى ميدل سكس :

Middlesex Hospital ميدل سكس ميدل مستسفى ميدل استبانة مستسفى ميدل اسكس اعد استبانة مستسفى ميدل (١٩٧٨) Chrisp, A. et al. كرسب وآخرون ( Questionnaire (MHQ) وقام رشاد عبدالعزيز موسى (١٩٩٤) بترجمتها للعربية وتقنينها على المكفرفين بهدف قياس الأعصبة النفسية لديهم .

وتحتوى الاستبانة على ستة مقاييس فرعية لقياس القلق Anxiety والرهاب Psychosomatic والأعراض السيكوسرماتية Obsession والإعراض البيكوسرماتية . Depression والإكتئاب Hysteria

# ثيات الاستبائة:

تم حساب ثبات المقاييس الفرعية للاستيانة بطريقة الفاكرونباخ ، وذلك بتطبيقها على عينة من المكفوفين والكفيفات بلغت خمسين طالباً وطالبة (كان المتوسط الحسابى لأعمارهم = 17,70 سنة ، والإنحراف المعيارى - 17,70 . وعلى عينة أخرى مكونة من مائة طالب وطالبة في الفرقة الثانية من المرحلة الثانوية من المبصرين (المتوسط الحسابي لأعمارهم = 10,00 سنة ، والإنحراف المعيارى = 17,71) .

ولقد اتضح من النتائج ما يلي :

أولا: بالنسبة لعينة المكفوفين: تراوحت معاملات الثبات للمقايبس الفرعية لاستبانة مستشفى ميدل سكس من ٢٠,٠ إلى ٧٥,٠ وكلها معاملات دالة احصائياً عند مستبى ٢٠,٠١.

ثانيا: بالنسبة لعينة المبصرين: تراوحت معاملات الثبات للمقاييس الفرعية للاستبانة من ٥٩٠، إلى ٠,٠٩ وكلها معاملات دالة احصائباً عند مستوى ٠,٠١.

#### صدق الاستبانة:

تم حساب صدق المقاييس الفرعية لاستبانة مستشفى ميدل سكس باستخدام طريقة الصدق التلازمي ، وذلك بتطبيق الاستبانة مع مقياس زونج لتقدير الإكتئاب إعداد : رشاد عبدالعزيز مرسى (١٩٩٣) على نفس عينة الثبات سالفة الذكر ، وتشير النتائج إلى ما يلى :

#### أولا: بالنسبة لعينة المكفوفين:

تراوحت معاملات الإرتباط بين المقاييس الفرعية لاستبانة مستشفى ميدل سكس ومقياس زونج للإكتئاب لعينة المكفوفين من 7,3، إلى 7,4، وكلها معاملات دالة احصائياً عند مستوى 7,٠٠١.

#### ثانيا: بالنسبة لعينة المبصرين:

تراوحت معاملات الإرتباط بين المقاييس الفرعية لاستبانة مستشفى ميدل سكس ومقياس زونج للإكتئاب لعينة المبصرين من ٢٠,٠ إلى ٢٠,٠ وكلها معاملات دالة احصائياً عند مستوى ٠٠٠١.

وقام رشاد عبدالعزيز بإدخال بعض التعديلات على ميزان التقدير لعبارات الاستبانة ، حيث أن بعضها ثنائى الميزان ، والبعض الآخر ثلاثى الميزان ، ومن أجل توحيد ميزان التقدير لكل العبارات أخل الباحث بالميزان الثلاثى لكل العبارات ، وأحياناً ويستجيب المفحوص على العبارات كما يلى : كثيراً (تعطى خمس درجات) ، وأبدأ (تعطى من (تعطى ثلاث ذرجات) ، وأبدأ (تعطى درجة واحدة) ويتكون كل مقياس فرعى من شمان عبارات ، ويتراوح مدى العبارات من ٨ درجات إلى ٤٠ درجة ، وتدل الدرجة المنخفضة على وجود العرض النفسى بدرجة بسيطة ، بينما تدل الدرجة المرتفعة على وجود العرض النفسى بدرجة بسيطة ، بينما تدل الدرجة المرتفعة على وجود العرض النفسى بكثرة .

# ٣- مقياس الأقعار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة البصرية - إعداد : المؤلف

بالرغم من توافر عدد من المقاييس التى تقيس الأفكار اللاعقلانية فى البيئة العربية والمصرية مثل اختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية إعداد: سليمان الريحائى (١٩٩٠) ، ومقياس التفكير اللاعقلاني إعداد: عماد محمد أحمد (١٩٩٠) ،

ومقياس الأفكار اللاعقلانية للأطفال والمراهقين إعداد : معتز سيد ، ومحمد السيد (١٩٩٤) .. الخ ، إلا أنه كان من الضرورى إعداد مقياس لتقدير الأفكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة البصرية وذلك للأسباب التالية :

- ١٠ أن كل المقاييس السابقة في حدود ما تم الاطلاع عليه سواء العربية منها أو الأجنبية قد تم تقنينها على عبنات من المبصرين وليس هناك مقياساً قد تم تصميمه ليتوافق مع عينة الدراسة الحالية من ذوى الإعاقة البصرية .
- ٧- استندت المقاييس التي تم تصميمها سابقاً إلى الإحدى عشرة فكرة اللاعقلانية التي وضعها إليس .A .Ellis, A . وهذه الأفكار إن كانت تتناسب مع المبصرين فقد لاتتناسب مع ذوى الإعاقة البصرية ، وذلك لاختلاف المؤثرات التي قد يتعرضون لها نتيجة الإعاقة البصرية التي ألمت بهم ، فاختلاف المواقف الحياتية التي يعايشونها في حياتهم الماضية والحاضرة وأفكارهم المستقبلية لها دور كبير في شعورهم بالاضطراب عامة والقلق خاصة .

ولقد سبق أن أيد سليمان الريحانى (١٩٨٥) وجهة النظر هذه حينما حاول التأكد من أن الأفكار التى وضعها إليس لتناسب الحضارة الغربية هل يمكن أن تتناسب مع الثقافة العربية أم هى مخالفة لها ؟ ، وأثناء محاولته تطوير اختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية وجد أن الأفكار التى وضعها إليس تلائم البيئة العربية إلا أنه أضاف فكرتين جديدتين تختص بهما بيئتنا العربية .

تلك الظاهرة التى أطلق عليها محمد عبدالظاهر الطيب (١٩٨٩ : ١٩٨٩) التفكير غير المنطقى النرعى، فكما أن هناك أفكاراً غير عقلانية رئيسية - تلك التى وضعها إليس - والتى من المحتمل أن يتبعها البشر ، فهناك أيضاً مجموعة من الأفكار النوعية غير المنطقية يمكن أن يتمسك بها مجموعة من الأفراد ممن تميزهم خصائص معينة .

وهذا ما سبق أن أشار إليه سميث وهرستون . Houston, B في دراستهما بأن هناك ما يعرف بالأفكار اللاعقلانية العامة والخاصة وأن تلك الأفكار الخاصة هي التي تسميز فئة عن غيرها من الغثات الأخرى ، كما أنها تكون أكثر صلة بالاضطراب المقاس (كان في دراستهما هو الكرب الإنفعالي) .

ولذلك كان لابد للباحث الحالى أن يختبر مدى انتشار أفكار إليس بين ذوى الإعاقة البصرية وهل هناك أفكار لاعقلانية أخرى يمكن أن تميز هذه الفئة عن غيرها من الفئات الأخرى .

سيث (۱۹۸۳) المدين وهوستون المدار (۱۹۸۳) المدين وهوستون المدار (۱۹۸۴) المدين وهوستون المدار (۱۹۸۴) المدين ومالون وشور (۱۹۸۲) المدين ومالون وشور (۱۹۸۲) المدين ومالون وشور (۱۹۸۲) المدين وسميث المدين ا

وهكذا يتبين من العرض السابق ضرورة وضع مقياس جديد يتبع عدة أسس هي :

- ١- أن يتضمن المقياس أفكاراً لاعتلانية تلائم ذوى الإعاقة اليصرية بصفة خاصة .
- ٢- أن تعبر عبارات المقياس عن أفكار ومعتقدات وليس الفعالات ومشاعر سلبية .
  - ٣- أن تتناسب عباراته مع العمر الزمني لعينة الدراسة .

# خطوات بناء المقياس:

لقد مربناء المقياس بعدة خطوات ، هي :

- الإطلاع على بعض المقاييس التي أجريت في مجال الأفكار العقلانية واللاعقلانية .
  - ٢- الدراسة الإستطلاعية .

- ٣- وضع الصورة المبدئية للمقياس.
  - ٤- كفاءة المقياس.
  - ٥- الصررة النهائية للمقياس.

وفيما يلي شرح للخطوات السابقة :

#### ١- الإطلاع على بعض المقاييس التي أجريت في الميدان:

لقد قام الباحث - قدر إمكانه - بالإطلاع على أكبر عدد من الدراسات والبحرث في موضوع التفكير اللاعقلاني والتشويه المعرفي ، هذا إلى جانب الدراسة المتأنية لعدد من الأدوات المتاحة ، ومنها :

- \* اختبار المعتقدات اللاعقلانية إعداد : جونز .Jones, G ( ۱۹۹۸ )
- \* اختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية إعداد: سليمان الريحاني (١٩٨٥)
  - \* مقياس المعتقدات غير العقلانية

إعداد : مالوف وشوت . Malouff, J. & Schutte, N

- \* استبيان الأحكام التلقائية عن الذات إعداد : محدوحة سلامة (١٩٨٧)
  - \* مقياس التفكير اللاعقلاني إعداد : عماد محمد أحمد (١٩٩٠)
- \* مقياس الأفكار اللاعقلانية إعداد: هرير لاين Hoper & Layne \*

ترجمة وتقنين : معتز عبدالله ومحمد السيد (١٩٩٤)

#### ٢- الدراسة الإستطلاعية للمقياس :

لقد تم إعداد عدد من الإستمارات الإستطلاعية الصور (أ، ب، ج) بهدف الكشف عن مدى إنتشار الأفكار اللاعقلانية التى وضعها إليس بين ذوى الإعاقة البصرية، وكذلك التعرف على الأفكار اللاعقلانية التى تميز تلك الغشة، وبيان تلك الاستمارات على النحو التالى:

- الصورة (أ) : وهى خاصة بالسادة المدرسين والأخصائيين النفسيين والإجتماعيين بسمدارس النور للمكفوفين (مدرسة النور بالزقازيق ، مدرسة طه حسين للمكفوفيين بالزيتون ، مدرسة النور للكفيفات بسمصر الجديدة) ، وذلك لقربهم

ومعايشتهم اليومية لذوى الإعاقة البصرية ، ومن ثم فهم أجدر من غيرهم على التعرف على أنساط التفكير المختلفة التي يتمسك بها البعض منهم ، ولذلك قمت صياغة استفتاء من النوع المفتوح حتى نضمن إتاحة الفرصة الكافية أمام المستجيب للتفكير الحر الطليق في مناقشة الأفكسار التي تم طرحها عليه ، كما أن ذلك يساعد إلى حد كبير في تحديد أبعاد المقياس وصياغة مفرداته .

- الصورة (ب): وهي خاصة بالتلاميذ ذوى الإعاقة البصرية، وقد تم تطبيقها في لقاءات مفترحة مع التلاميذ، تم خلالها طرح الأفكار اللاعقلانية التي حددها إليس لمحاولة التعسرف على رأيهم بها، وكذا طرح أسسئلة لاستكشاف الأفكسار التي يتمسكون بها والتي لم تُطرح من خلال النظرية العقلانية الإنفعائية السلوكية.
- العسورة (ج) : وهى خاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس ، وحُرص بقدر الإمكان أن يكون من بين السادة أعضاء هيئة التدريس من سبق له التعامل مع فئة ذوى الإعاقة البصرية من خلال الرسائل والأبحاث العلمية وكذا من عمل في مجال العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي ، وفي هذه الإستمارة تم استعراض الأفكار التي عرضها إليس في نظريته ، وتم سؤالهم عن رؤيتهم في مدى انتشار هذه الأفكار بين ذوى الإعاقة البصرية ، وما هي الأفكار التي يمكن أن تؤمن بها هذه الفئة غير الأفكار التي طرحها إليس .

وبعد ذلك تم جمع استمارات استطلاع الرأى الصور (أ، ب، ج) ثم تم تحليل الإجابات وحصر الأبعاد الرئيسية للأفكار اللاعقلانية التي تنتشر بين فئة ذوى الإعاقة البصرية وهكذا أسفرت الدراستين النظرية والإستطلاعية عن عشرة أبعاد للأفكار اللاعقلانية التي يتمسك بها ذوو الإعاقة البصرية ، ثلاثة من هذه الأفكار من ضمن الأفكار التي طرحها إليس آنفا وهي (توقع الكوارث ، والمبالغسة في طلب الكمال والإعتماد على الآخرين) ، وهناك سبعة أفكار أخرى جديدة وبعد أن ذوى الإعاقة البصرية أكثر تمسكا بها من تلك التي عرضها إليس في نظريته وهي (وهم المعتمدة البصر ، وإخفاء علامات كف البصر ، ونظرة المجتمع السلبية للكفيف ،

وضيق الآخرين من الكفيف ، والعزلة الإجتماعية ، والشعور بالتعاسة ، وكآبسة المستقبل) .

#### ٣- وضع الصورة المبدئية للمقيساس :

للرصول إلى الصورة الأولية للمقياس أجريت العمليات التالية :

# أ - تحديد أبعاد المقياس:

بناء على ما سبق استطاع الباحث وضع مجموعة من التعريفات الخاصة بالأفكار اللاعقلانية وأبعادها على النحر التالى:

# الأفكار اللاعقلانية لدي ذوي الإعاقة البصرية :

"هى مجموعة من المعتقدات والأفكار الخاطئة وغير المنطقية التى يؤمن بها ذى الإعاقة البصرية والتى تتسم بعدم موضوعيتها ، والمبنية على التوقعات السلبية ، وعلى المهالخة ، والتعميم ، والثنائية والغطرف ، وأخطاء الحكم والإستنتاج ، وبسما لا يتفق والإمكانات الفعلية للفرد " ، وهذه المعتقدات والأفكار اللاعقلانية هى :

### الفكرة الأولى : إخفاء علامات كف البصر

" من الأفضل أن يخفى الفرد الأفعال والسلوكيات الدالة على كهـ البصر حتى ينال قبول واستحسان الآخرين " .

هذه فكرة لاعقلائية .. يعتقد من يتبنى هذه الفكرة أنه من الأفضل إخفاء دلائل كف بصره عن الأفراد الذين لايعرفونه من قبل ، فنجده يتخلى عن الإمساك (استخدام) بالعصا للاسترشاد بها فى الطريق أو لايرتدى نظارة معتمة – فى حالة عدم وجود عيب خلقى بالعينين – حتى يبدو مبصراً أمام الآخرين ، مما يضع الشخص فى مواقف تزيد من حجم المشكلات التى يواجهها ويعمق شعوره بالعجز والإحباط أثناء تفاعله مع البيئة ومع من حوله ، فتزداد الفجرة بينه وبين بيئته والآخرين مما بنعكس على تقبله لذاته وتقبله للآخرين .

أما الشخص العقلاني .. هر الذي لايخفي ما لايسكن إخفاؤه ، فهر يدرك أن

كف البصر ليس وصمة عار أو جريسة يجب التنصل منها ، وأن استخدامه لهذه الأدوات يعينه على الإستقلال ويقلل من إعتماده على الآخرين ، وقد صدق القائل: "من أعطى كف البصر حقد صار مبصراً".

#### الفكرة الثانية ؛ وهم استعادة البصر

" إن المستقبل يحمل أملاً جـ ديدا في أن الله سيمي عليه بمعجزة تعيد إليه بصره أو في خلهور علاج يشفيه ".

هذه فكرة لاعتلائية .. حيث أن هذا أمل يصعب - أو يستحيل تحتيقه - ومن يتبئى هذه الفكرة من ذوى الإعاقة البصرية يعيش فى عالم من أحلام اليقظة تجعله يعتقد أنه من الممكن أن يستعيد بصره من جديد كما لو أنه مرض يُرجى الشفاء منه أو أن الله سوف يمن عليه بمعجزة ، وأن ما يعيش فيه ما هى إلا مرحلة وقتية يسمر بها قد تطول أو تقصر ، لذا يجب عليه أن يستعد لهذه اللحظة .

أما الشخص العقلائي .. هو من يتقبل ذاته كما هي عليه ، ويتعايش مع إعاقته بصورة سوية ، ويكرس طاقته وجهده للتغلب على قصوره بتعويض ذلك في المجالات التي يمكن أن يحرز فيها تقدماً ونجاحاً بما يتناسب وإمكاناته ، ويرضى بما قسمه الله له ، ويؤمن بأن كف البصر ليس نهاية العالم .

### الفكرة الثالثة : نظرة المجتمع السلبية للكفيف

" بعض الناس يبتعجون عن الكفيف أو ينظرون إليه نظرة شفقة ورثاء أو تجني واحتقار ".

هذه فكرة لاعتلائية . . حيث أن من يتبنى هذه الفكرة يعتقد أن الآخرين ينظرون إليه إما نظرة شفقة ورثاء ، أو نظرة سخرية واستهزاء ، بل يتصور أن البعض ينظر إليه على أنه أقل منهم في المرتبة الإنسانية ولايستطيع عمل أشياء نافعة لنفسه أو للمجتمع . .

أما الشخص العقلائي .. هر من يبلغ من الفهم والتسامح ما يجعله يدرك أن هناك مواقفاً قد يتسبب فيها جهل المبصرين بطبيعة الكفيف إلى إيذاء مشاعرهم ،

وأن دوره هو أن يحاول أن يوضح لهم بأفعاله وتصرفاته أنه إنسان لاينقصه سوى حاسة من الحواس ، كما نجده يتجنب المبالغة في تصوير موقف الآخرين منه لأن منهم من يريد مساعدته بالفعل لكنه يجهل الطريقة التي يقدم بها تلك المساعدة .

#### الفكرة الرابعـــة : ضيق الآخرين من الكفيف

" ضيق الناس المحيط بن بالكفية وقلق هم المستمر مصدره الأعباء التي يتحملونها عنه ".

هذه فكرة لاعقلانية .. حيث أن هذا التصور نفسى فى طبيعته ، فما قد يتحمله الآخرون عن الفرد الكفيف من بعض المسئوليات قد لاتكون بالضرورة سبب قلقهم أو مبعث ضيقهم ، ولكن الإدراك الذاتى المشوه من جانب الكفيف لاتجاهات المبصرين المحيطين به يرسخ هذه الفكرة لديه وينميها ، فالفرد يسبب الإضطراب لنفسه وذلك حين يضخم الأمور ويهول الأحداث كأن يقول لنفسه : "أنا السبب فى قلق والدى المستمر" ، " إن ضيق من حولى أنا السبب فيه " وإلى غير ذلك من الأحاديث الذاتية المثبطة للجانب النفسى لديه .

أما الشخص العثلائى .. هو من يدرك اتجاهات من حوله بطريقة سوية ، فكما أن الآخرين قد يتحملون بعض أعبائه فهو كذلك يمكنه أن يتحمل عنهم بعض أعبائهم فالحياة ليست كلها فى الأعباء المادية وحدها ولكن هناك أعباء نفسية ومعنوية يمكن أن يشاركهم فيها وليس بالضرورة أن تكون مصدراً لضيقه وقلقسه .

#### الغكرة الذامسة : الاعتماد على الأخرين

" ينبضم أي يعتمد الكفية علم الأخرين ، ولذا يجب أي يعمل علم ارضائهم ومسايرتهم خوفا من فقداق سندهم ".

هذه فكرة لاعقلائية .. فمن يتبنى هذه الفكرة من ذوى الإعاقة البصرية يعتاد قبول المساعدة من الآخرين حتى لو كان قادراً على الإستغناء عنها ، ويتطور هذا الميل لديم ويعممه على جميع المواقف بصرف النظر عما إذا كان الموقف يستدعى المساعدة أم لا ، ولذلك نجده يطالب بالمساعدة دائماً مستنداً إلى مبرر مقبول ألا وهو إعاقته فيتحدث عن الصعوبات التى يعانى منها وكيف قام بمحاولات عديدة للتغلب عليها

رلكنه وجد أنه من الأيسر عليه الإعتماد على الآخرين ، ولذلك مجده يحاول إرضاء من يعتمد عليهم بأى صورة خشية أن يفقد مساعدتهم له ، غير أن الإعتمادية - بهذه الصورة - تودى إلى فقد القدرة على الإستقلال الذاتي والفشل في التعلم وانخفاض تقدير الذات وعدم الشعور بالأمن لكونه تحت رحمة من يعتمد عليهم .

أما الشخص العقلائي .. هو من يعتمد على نفسه ، وفي نفس الوقت لا يجد غضاضة في تقبل التبعية حين تصبح هناك ضرورة حتمية دون ما سعى منه إليها ودون المساس باستقلاله الذاتي .

# الغكرة السادسة ؛ العنزلة اللجتماعيــة

"ينبغي أنْ يبتمح الكفيف عن الأخرين حتى يسلم من مراقبتهم ونقضهم له ".

هذه فكرة لاعقلاتية .. حيث أن من يتبنى هذه الفكرة من ذوى الإعاقة البصرية يعتقد أن الناس لايشغل بالهم إلا ملاحظته بنظراتهم ومراقبتهم لتصرفاته وأفعاله ، مما يشير لديه التوتر فيدفعه ذلك للإرتباك فيقع في أخطاء كثيرة تجعله يؤمن بأن خير وسيلة للإبتعاد عن تلك المشكلات وهذه الأخطاء هي الإنعزال عن الآخرين .

أما الشخص العقلائي .. هر من يندمج مع أفراد المجتمع من حوله ويستمتع بتواجده معهم ويشاركهم أفراحهم وأحزائهم ، فهر يؤمن بأن لكل فرد نقسائص وعيدب لاتنقص من قدره شيئاً ، وأنه لايسمكن لأى إنسان أن يعيش بمعزل عن الآخرين ، فتجنب الناس والإبتعاد عنهم يثير فضولهم ويجعل من نفسه موضع لحديثهم ونقدهم .

# الفكرة السابعة : الشعور بعدم الكفاءة والقيمة

"لكم يشعر الكفيظ بكفاءته ينبغم أن يكوى خالياً من أوجه القصور حتى يصل عمله إلى درجة الكمال ويستشعر قيمته في الحياة ".

هذه فكرة العقلانية .. حيث يعتقد من يتبنى هذه الفكرة من ذوى الإعاقة البصرية أنه إذا ما فشل أو ارتكب خطأ ما عند أدائبه عمل معين ، فإن خطأه وفشله

هذا يرجع لكونه كفيفاً ، ولذا فتبنى هذه الفكرة يؤدى به إلى الشعور بعدم الثقة بالنفس ، والإحساس الدائم بالنقص ، والإحساس الدائم بالنقص ، والخوف من الفشل ، كما تؤدى أيضاً إلى تشويه صورة الذات مهما بلغت من كفاءة .

أما الشخص العقلائى . . هو من يحاول أن ينجز عمله فى حدود إمكانياته وقدراته وحينما يخطئ لابد أن يعترف بخطئه ويتحمل تبعاته ولايرجع خطئه أو فشله لإعاقته ، وفى الوقت نفسه لايعتبر خطئه هذا كارشة ، ويبذل الجهد الذى يشعره بالاستمتاع بذلك النشاط كفاية فى ذاته وليس من أجل نتائجه .

#### الفكرة الثامنية : الشعور بالتعاسية

" الإعاقــة هم مصحر ألــم الكفيقــ وتعاسته فم الحياة ، ولحّا ينبغى القـــاء اللوم عليها" .

هذه فكرة لاعقلانية .. حيث يعتقد من يتبنى هذه الفكرة أن إعاقته هى سبب تعاسته وحزنه ، لذا فهر يلقى باللوم على الإعاقة - كف البصر - حتى يحمى نفسه من ضرورة الإعتراف بالأسباب الحقيقية التي تقف وراء معاناته النفسية ، فهر يعتبر كف البصر مأساة لايمكن قهرها .

أما الشخص العقلاني .. هو الذي لايسيطر عليه الشعور بالعجز والقصور، ويحاول التغلب على عقدة النقص الناتجة عن كف البصر ، ولايلقي باللرم على إعاقته أو نفسه بدون سبب واضبع يدفعه لذلك ، فغالباً ما يؤدى إلقاء اللوم على الذات إلى اضطراب إنفعالي أشد مما يعاني منه الفرد .

#### الفكرة التاسعة : توقع الكهوارث

" الأشياء الخطيرة أو المخيفة ضم أسباب الهم والإنشفال الحائم للفكر لجًا لابح أن يتوقعها الكفيف هائما ويكوى مستمحا لمواجهتها ".

هذه فكرة لاعقلانية .. حيث أن من يعتقد بهذه الفكرة من ذوى الإعاقة البصرية ينشغل بالتفكير الدائم فى أن البيئة من حوله مليئة بالمخاطر والكوارث والتحديات ، مما يعوقه عن التفكير والاستمتاع بالحياة ، وقد يؤدى ذلك إلى حدوثها بالفعل، كما أن المفالاة فى نتائج الأحداث يجعلها تبدو أكبر مما هى عليه فى الواقع .

أما الشخص العقلانى .. فهو الذى يعترف باحتمال وجود الأخطار ولكنه لاينظر إليها ككوارث متوقعة ، ويدرك أيضا أن بعض الأشياء المخيفة ينبغى ممارستها إذا لم تنطوى على مخاطر حقيقية ، وذلك لكى يتخلص من الخوف من أشياء لاتخيف فى الواقع .

#### الفكرة العاشرة : كآبة المستقبل

" إن تأمين المستقبل المهني والمادي للكفيف حرب من المستحيل ، كما أن الزواج وإعالة أسرة أمر صعب المنال ".

هذه فكرة لاعتلائية .. حيث يعتقد من يتبنى هذه الفكرة أن الحصول على مهنة مناسبة ذات عائد مادى مرضى أمل لايمكن تحقيقه ، كما أنه من العسير الإرتباط بفتاة مبصرة – أو فتى مبصر – وأنه إذا حدث هذا فلابد أن يكون هناك عيب ما بها يجعلها توافق على الإرتباط به ، هذا إلى جانب القلق بشأن القدرة على الوفاء بمتطلبات الحياة الزوجية بجميع أنواعها المادية والنفسية والإجتماعية .

أما الشخص العقلائى .. هو من يكون لديه من الثقة بالنفس ما يجعله يدرك أن كف البصر لبس بالعيب الخطير الذى يحول بينه وبين عارسة الكثير من المهن ذات القيمة وذات العائد المادى المناسب والتى تتناسب مع إمكاناته وقدراته – والحياة تحفل بالعديد من نماذج المكفوفين الذين ارتقوا إلى مناصب مرموقة – كذلك ليس هو بالعديد من نماذج المكفوفين الذين ارتقوا إلى مناصب مرموقة – كذلك ليس هو بالعيب الذى يجعل الفتيات – الفتيان – يحجمن عن الإرتباط به ، وأن إعالة أسرة والوفاء بمتطلباتها ليس بالأمر المستحيل .

#### ب- صياغة عبارات المقياس:

تكون المقياس فى صورته المبدئية من (١٠٠) عبارة تم توزيعها على أيعاد المقياس العشرة بواقع (١٠) عبارات لكل بعد ، وروعى عند إعداد وصياغة العبارات ما يلى :

ان تكون الألفاظ والعبارات الموجودة في السؤال بسيطة وسهلة وليست غريبة أو غامضة بالنسبة لأفراد العينة .

- ٢- صياغة العبارات بصورة لاتوحى بإجابات معينة ولاتتضمن إلا فكرة واحدة حتى
   لا يحدث سوء فهم لدى المفحوصين عند الإجابة عن السؤال.
  - ٣- تجنب أسئلة الالزوم لها أو غير ضرورية .

#### جـ- العرض على المحكمين:

تم عرض المقياس على السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحة النفسية يكليات التربية بجامعة الزقازيق وعين شمس والأزهر وينها ، وقسم علم النفس بآداب الزقازيق ، وذلك لإبداء الرأى فيها من حيث :

- تقدير ما إذا كانت العبارات الموضوعة تقيس ما وضعت لقياسه أم لا .
  - مدى مناسبة العبارات لعمر العينة موضوع الدراسة .
  - مدى مناسبة الأبعاد ، وما يمكن حذفه منها أو إضافته إليها .

وقام الباحث بتفريغ آراء السادة المحكمين وحساب التقدير الكمى والكيفى للاستجابات وتم ذلك على النحو التالى :

#### ١- التقدير الكمي:

تم فيها حساب نسبة الإتفاق لكل عبارة حتى يمكن اتخاذ قرار بشأن الإبقاء على العبارات ذات مستوى الاتفاق المرتفع واستبعاد ما ينخفض عن مستوى الاتفاق عليه .

#### ٧- التقدير الكيفري

حيث تم إجراء التعديلات وصياغة بعض العبارات بناءً على آراء المحكمين والمراجعة النهائية للعبارات ، وقد أسفرت هذه العملية عما يلى :

- حذف العبارات التي لاتنتمي إلى الأبعاد التي وضعت لقياسها وفقاً لما أسفر عنه التقدير الكمي .
- كما طلب بعض المحكمين تعديل صياغة بعض العبارات ، وقد عرضت هذه العبارات بعد تعديلها عليهم مرة أخرى أعضاء هبئة التدريس وأبدوا موافقتهم على التعديل .

#### د- تحديد نوع الإستجابة وطريقة التصحيح :

بعد أن تم استعراض الطرق المختلفة في عمل المقاييس وجد أن طريقة ليكرت Likert أنسب الطرق في تقدير استجابة المفحوصين ، وهي التي تتدرج فيها الإجابة من أقصى درجات الموافقة إلى أقصى درجات الرفض ، وتعتبر النقطة الرسطى نقطة حيادية لايستطيع الفرد فيها أن يجزم باتجاهه وتتدرج طريقة ليكرت على خمس مستويات أدمجها الباحث في ثلاثة مستويات فقط لتسهيل استجابة المفحوص لها ، وبذلك تكون كالتالى :

الاستجابة : كثيرا أحيانا نادراً الدرجـــة : ۳ ۲ ۲

#### ه- توزيع عبارات المقياس:

تم ترتيب البنود في المقياس ترتيباً دائرياً بحيث يكون البند رقم (١) للبعد الأول (إخفاء علامات كف البصر) والبند رقم (٢) للبعد الثاني (وهم استعادة البصر) والبند رقم (٣) للبعد الثالث (نظرة المجتمع السلبية للكفيف) والبند رقم (٤) للبعد الرابع (ضيق الآخرين من الكفيف) والبند رقم (٥) للبعد الخامس (الإعتماد على الآخرين) والبند رقم (٦) للبعد السادس (العزلة الإجتماعية) والبند رقم (٧) للبعد السابع (عدم الكفاءة والقيمة) والبند رقم (٨) للبعد الثامن (التعاسة) والبند رقم (٩) للبعد العاشر (كآبة المستقبل) ، ليصبح البند رقم (١١) للبعد الأول .. وهكذا ، حتى نتجنب معرفة المفحوص باتجاه البنود في المقياس .

#### و- إعداد التعليمات:

يعتمد صدق الإستجابات وثباتها إلى حد كبير على الطريقة التى تُعطى بها التعليمات ولذلك فقد تم مراعاة الدقة فى وضعها وصياغتها حتى لاتختلف النتائج باختلاف التعليمات ، وقد تم اتباع الخطرات التالية فى إعداد التعليمات ، حيث تم إلقائها على الطلاب ذوى الإعاقة البصرية بطريقة شفهية ، وقد قاموا هم بتسجيل استجاباتهم بطريقة برايل ، وتتمثل هذه الخطرات فيما يلى :

- شرح فكرة المقياس شرحاً دقيقاً حتى لا يكون عدم فهم المفحوصين للتعليمات سبباً في عدم إعطاء الإستجابات التلقائية .
- استخدام لغة سهلة وصحيحة وعبارات قصيرة ، حيث تبين أن التعليمات الطويلة قد تكون مضيعة للوقت .
- توضيح كيفية الإستجابة في المقياس .. ولزيادة الإيضاح فقد تم ذكر أكثر من مثال توضيحي .
- التأكيد على أن ذكر الرأى بدقة وصراحة سوف يساعد على تحقيق أهداف البحث، ومن ثم يمكن تقديم الخدمات العلاجية فيما بعد .

#### ٥- كفاءة المقياس:

تم تجريب المقياس في صورته الأولية على عينة من التلاميذ ذوى الإعاقة البصرية ممن تتراوح أعمارهم ما بين (١٤: ١٩) عاماً وكانت قوامها (٥٠) تلميذا وتلميذة من مدرسة النور للمكفوفين بالزقازيق ومدرسة طه حسين للمكفوفين بالزيتون ومدرسة النور للكفيفات بمصر الجديدة.

وبعد الانتهاء من الخطوات والإجراءات التى اتبعت فى إعداد وتصميم المقياس تبقى الإجراءات الخاصة التى اتبعت فى تقنين المقياس وضبطه ليصبح أداة علمية تستخدم للتعرف على الأفكار اللاعقلانية التى يتمسك بها ذوى الإعاقة البصرية وحتى تأتى النتائج موضوعية وصادقة ما أمكن ، ومن هذه الإجراءات ما يلى :

#### تبسات المقياس:

لقد تم استخدام عدة طرق ثلتأكد من ثبات المقياس هي :

#### أ- طريقة إعادة الإختبار:

إن خير طريقة لحساب الثبات هي حساب معامل الإرتباط بين درجات الإختبار في المرة الأولى ودرجات هذا الإختبار في المرة الثانية ، وعندما تثبت الدرجات فتصبح واحدة في المرتين ليصبح معامل الإرتباط مساوياً للواحد الصحيح ، (فؤاد البهي السيد ، ١٩٧٨ : ٣٧٨)

وقد تم تطبيق المقياس الحالى على عينة التقنين ، وبعد مرور فاصل زمنى قدره أسبوعين ثم تطبيقه مرة أخرى على نفس المجموعة ، وروعى أن تكون ظروف التطبيق قريبة من المرة الأولى إلى حد ما .

وتم بعد ذلك حساب معامل الإرتباط بين درجسات الطلاب في المرة الأولى والثانية لكل بُعد من أبعاد المقباس على حدد ، ويوضح جدول (٩) معاملات ثبات المقياس بطريقة إعادة الإختبار .

جدول (۹) معاملات الإرتباط بين درجات التطبيق الآول والثانى لمقياس الآفكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعساقة البصريسية

| خعاملات الارتباط | إيساد الإساس          |     |
|------------------|-----------------------|-----|
| ** ,AP           | إخفاء علامات كف البصر | ١   |
| , *** *AA        | رهم استعادة البصر     | ۲   |
| ** , <b>^\</b>   | نظرة المجتمع السلبية  | ٣   |
| ** , ٧٩          | ضيق الآخرين من الكفيف | ٤   |
| ۶۸, **           | الإعتماد على الآخرين  | ٥   |
| ** , ٧ \         | العزلة الإجتماعية     | ٦   |
| ** , 4 4         | عدم الكفاءة والقيمة   | ٧   |
| 6Y, ##           | التعاسسة              | ٨   |
| ** ,A£           | ترقع الكوارث          | ١ ١ |
| ₩₩, 九٨           | كآبة المستقبل         | ١.  |

<sup>\*\*</sup> دالة عند ١٠٠٠٠

يتضح من جدول (٩) :

أن كافة معاملات الإرتباط بين درجات التطبيق الأول والثانى دالة عند مستوى ١٠٠١عا يدل على ارتفاع درجة ثبات المقياس بجميع أبعاده .

— قــلق الكفيــف (تشفيصه وملاجه) ——

#### ب- معادلة كرونياخ ( معامل الفا ) :

يستخدم معامل الفا في حساب ثبات الإختبارات والمقاييس إذا كانت درجات المفردات تخرج عن نطاق الواحد أو الصفر ، كما أنه يصلح أيضاً إذا كانت درجات المفردات واحداً أو صفر.

$$\frac{7}{1} = \frac{7}{1} = \frac{7}$$

حيث أن :

ن : عدد المفردات لكل بعـــد .

مج ع ج : مجموع تباینات کل مفردة علی حده .

ع٢ : تباين درجات البعسد . (أحمد الرفاعي ، ١٩٨٥ : ٢٦)

جدول (۱۰) نتائج معادلة كرونباخ (معامل الفا) لثبات مقياس الافكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعساقة البصريسة

| الإرتباط الإرتباط | GENERAL SECTION       |    |
|-------------------|-----------------------|----|
| ** ,٨٨            | إخفاء علامات كف البصر | ١  |
| /*, ***           | وهم استعادة اليصر     | ¥  |
| **,۸۲             | نظرة المجتمع السلبية  | ٣  |
| ** , <b></b> .    | صيق الآخرين من الكفيف | £  |
| **,٧٨             | الإعتماد على الآخرين  | ٥  |
| **,Ya             | العزلة الإجتماعية     | ٦  |
| 3A, **            | عدم الكفاءة والقيسة   | ٧  |
| **, 44            | التعاسية              | ٨  |
| ** , <b>ለ</b> ٤   | توقع الكوارث          | 4  |
| ** ,٨٧            | كآبة المستقبل         | ١. |

<sup>\*\*</sup> دالة عند ١٠٠١.

يتضع من جدول (١٠) : أن كافة الأبعاد دالة عند مستوى ١٠,٠ ، هذا ويشير ارتفاع معامل ألفا إلى أن عبارات البعد الواحد تمثل وتعبر عن مضمون واحد .

#### جـ- التجانس الداخلي :

تم حساب معاملات الإرتباط لمفردات كل بُعد بالدرجة الكلية لهذا البعد ، وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون ، وقد تراوحت معاملات الإرتباط لمقياس الأفكار اللاعقلانية لذوى الإعاقة البصرية بين ٥٠,٠٠ .

#### صدق المقياس:

تم التأكد من صدق المقياس بعدة طرق منها:

#### أ- صدق المحتوى (المنطقى) :

يهدف صدق المحترى أو صدق المضمون أو الصدق المنطقى إلى الحكم على مدى تمثيل المقياس للميدان الذي يقيسه .

ويذكر فؤاد البهى السيد (١٩٧٨ : ٢٠٤) أن طريقة صدق المحتوى تعتمد على تحليل المجال أو الميدان الإختبارى أو الناحية التي يراد قياسها تحليلاً يكشف عن عناصرها المختلفة وأقسامها الرئيسية ، ثم يفصل كل قسم إلى أجزاء مختلفة ، ويذلك تصبح عملية اختبار العينة عملية ميسورة ، وتصبح أيضاً عملية صباغة الأسئلة عملية صحيحة وشاملة للمجال الذي يهدف المقياس إلى قياسه .

ولقد تم الاعتماد على هذا النوع من الصدق في صياغة وإعداد المقياس حيث استعرض الباحث الدراسات السابقة في المرضوع ، والكتابات الخاصة بنظرية العبلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي والأسس التي تقوم عليها النظرية والأفكار اللاعقلانية ، التي عرضها إليس ، كما تم الإطلاع على المقاييس التي تتناول الأفكار اللاعقلانية ، وكذلك تم القيام بدراسة استطلاعية من خلال إعداد استمارات استطلاع الرأى مع السادة المدرسين والأخصائيين النفسيين والإجتماعيين وأعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلاب والطالبات من ذوى الإعاقة البصرية ، وقد خرجنا من هذا كله بعشرة أفكار

(أبعاد) ، تم تعريفها إجرائياً ، وعرضها على أعضاء هيئة التدريس للحكم عليها بعد أن تم وضع العبارات التي تعبر عن كل بُعد .

#### ب- الصدق الظاهرى:

لتحقيق الصدق الظاهرى تم الاعتماد على رأى (٢٠) محكماً من أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحة النفسية والذين اتفقوا على أن عبارات المقياس متصلة بالأبعاد التى يقيسها إلى جانب ما أسفر عنه التجريب المبدئى من التأكيد على مدى وضوح التعليمات والعبارات للمفحوصين.

#### ج - الصدق التجريبي:

يسمى معامل ارتباط المقياس بالميزان بالصدق التجريبي أو الواقعي وهو أهم أنواع الصدق وأكثرها شيوعاً (فؤاد البهي السيد ، ١٩٧٨ : ٣٠٤) ، وتم استخدام استبيان الأحكام التلقائية عن الذات (إعداد : محدوحة سلامة ، ١٩٨٧) ، وهو يهدف إلى الحصول على تقدير كمي لجوانب التشويه المعرفي كما تتبدي في الخواطر والأحكام السريعة التي يرددها الفرد عن ذاته تلقائياً وهو مكون من ثلاثة أبعساد هي (تعميم الفشل ، والمبالغة في المستويات والمعايير ولوم الذات) ولقد توافر لهذا الاستبيان ثبات وصدق مرتفعين .

وبعد تطبيق مقياس الأفكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة البصرية تم تطبيق استبيان الأحكام التلقائية عن الذات وحساب معامل الإرتباط بينهما وقد وصل إلى (٧٧٠) وهو دال عند مستوى ٥٠٠١.

#### د - صدق المقارشة الطرفية:

يعتمد هذا النوع من الصدق على مقارنة متوسط درجات التلاميد مرتفعى الأفكار اللاعقلانية على مقياس الأفكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة البصرية بمتوسط درجات التلاميذ منخفضى الأفكار اللاعقلانية على نفس المقياس ، ثم حساب دلالة الفروق بين هذه المتوسطين ، وعندما تصبح لدلالة الفروق دلالة إحصائية واضحة نستطيع أن تقرر أن المقياس يميز بين مرتفعى ومنخفضى الأفكار اللاعقلانية وبذلك تطمئن إلى صدقه ، وهذا ما يوضحه الجدول التالى ؛

جدول (١١) نتائج صدق المقارنة الطرفية لمقياس الانكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة البصرية

| الدلائد | بُنْدُةٍ    | البايي         |         | الدر عا         | القارئية              | 1                     |
|---------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|         | YAF.        | <b>،۲۲۸</b>    | 40,40   | الإرباعي الأعلى | إخلاء علامات كف البصر |                       |
| ,.\     | 60.71       | 1,64           | 1.15    | 1.,74           | الإرباعي الأدني       | إحد عروق فق البعش     |
|         | 49 90       | ۵٧.            | ۲۲۸,۰   | 76,0            | الإرباعي الأعلى       | رهم أستعادة اليصر     |
|         | 47,77       | 11,            | ۸٫۸۰    | ۷۸,۰۷           | الإرباعي الأدنى       | وحم السعادة المجسو    |
|         |             | 1,1            | 1,.0    | 46,44           | الإزياعى الأعلى       | نظرة المجتمع السلبية  |
|         | 77.77       | ۳۷,            | F6A,    | 1               | الإرباعي الأدنى       |                       |
|         |             | ,404           | ,044    | 70.17           | الإرباعى الأعلى       | ضيق الآخرين من الكفيف |
| ٠,٠١    | 1.4,40      | ٥.٠١ ٥.٠٧ ١٠.٥ | 10      | الإرباعي ألأدنى | حيق الحريق من الحقيف  |                       |
|         | 44.64       | ٥,             | ٧٠٧,    | Y0,0            | الإزياعي الأعلى       | الإعتماد على الآخرين  |
| ٠٠١     |             | . 1   64.64    | 1,1 1.0 | 11,17           | الإزباعى الأدئى       | ام علماد على اد طرين  |
|         | 1 47,71     | 1,70           | 1.1     | Y £ , 0         | الإرباعي الأعلى       | العزلة الإجتماعية     |
| 1       |             | .٧١            | ۵۸,     | 1               | الإرباعي ألأدنى       |                       |
| ,.1     | 10,70       | .54            | 17.     | 76,74           | الإزباعي الأعلى       | عدم الكفاءة والقيمة   |
|         |             | ۵۸,            | ,47     | ٧٠,٨٧           | الإرباعي الأدنى       |                       |
|         | 77,70       | 1,64           | 1,1     | 76.77           | الإرباعي الأعلى       | التعاسية              |
| 101     |             | ,4             | ٧٠٧,    | 1.,0            | الإرباعي الأدنى       |                       |
|         | 74,96       | 1.70           | 1.17    | 76,17           | الإرباعي الأعلى       | توقع الكوارث          |
|         |             | 1,1.           | 1,.0    | 11,1            | الإرباعى الأدنى       |                       |
|         | 1,1 AF,Pa / | 1,11           | 46,40   | الإرباعي الأعلى | كآية المستقبل         |                       |
| ٠٠١     |             | 1.1.           | 1,.0    | 11,17           | الإرباعي الأدنى       | •                     |

#### ٦- الصورة النهائية للمقياس:

وهكذا تم الوصول إلى الصورة النهائية للمقياس وذلك بعد أن تم حذف العبارات التي اتفق المحكمين على عدم انتمائها للأبعاد التي وضعت لها وكذلك بعد حذف العبارات التي أسفر حساب معاملات الثبات والصدق على عدم انتمائها للأبعاد لانخفاض ارتباطها بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه .

#### ب- أدوات الضبط:

لمجانسة أفراد عينة الدراسة في الذكاء والمستوى الاجتماعي الإقتصادي فقد استخدمت أدوات الضبط الآتية:

#### ا – مقياس "وكسلر – بلڤيو" لذكاء الراشدين والمراهقين:

إعداد : لريس كامل مليكه (١٩٨٦)

يتكون مقياس "وكسلر - بلڤيو" للمراهقين والراشدين من أحد عشر اختباراً ، ستة منها لفظية والخمسة الأخرى عملية ، وقد جمعت هذه الإختبارات لتكون أربعة مقاييس للذكاء منفصلة ولكنها مترابطة كما يلى :

- \* المقياس الرئيسي الفردى للراشد وذلك للأفراد من سن (١٦) إلى سن (٦٠) ويتكون من الإختبارات الأحد عشر (ولكن يحكن خفضها إلى سبعة اختبارات في حالة صلاحيتها للمفحوص).
- \* مقياس المراهقة للأفراد من سن (١٠) إلى سن (١٦) ويشتسل على نفس الإختيارات ولكنها مقننة تقنيناً منفصلاً .
- \* المقياس اللفظيي : ويتكون من ستة اختبارات (المعلومات العامة ، الفهم ، إعادة الأرقام المتشابهة ، الحساب ، المفردات) .
- \* المقياس العملى: ويتكون من خمسة اختبارات (ترتيب الصور، تكميل الصور، رسوم المكعبات، تجميع الأشياء، رموز الأرقام).

#### محتوى المغياس:

يحترى المقياس على قسمين أحدهما عملى والآخر لفظى ، وقد تم تطبيق الجزء اللفظى فقط - ليناسب العينة - ويتكون هذا القسم من الإختبارات الفرعية التالية :

- المعلومات العامة : ويتكون من (٢٥) سؤالاً وتتدرج في الصعوبة وتصحح كل إجابة برضع علامة (+ أو -) والدرجة الكلية .
- الفهم العمام : ويتكرن من (١٠) أسئلة تدور حول المعلومات التي تبين حكم الفرد في المواقف العملية والتي لاتتأثر بالثقافة المدرسية إلا بنسبة ضئيلة .
- الإستدلال الحسابى : ويتكون من (١٠) مسائل ، وتتدرج فى الصعوبة من السهل إلى الصعب .

- إعادة الأرقسام : في هذا الإختبار يعيد الفرد الأرقام التي يسمعها من المتحنين مرة ينفس النظام الذي يسمعها به ومرة يعيدها عكسية .
- المتشابهات : وفيه يحاول الفرد إيجاد الشبه بين شيئين يبدوان مختلفين مثل ما وجه الشبه بين البرتقال والموز .

#### ثبات المقياس:

تشير الدراسات التي أجريت في الخارج إلى الثبات المرتفع لنسبة الذكاء الكلى عن طريق إعادة تطبيق المقياس ، وعن طريق القسمة إلى نصفين (زوجى وفردى) في أربعية اختبارات لفظية تراوحت معاملات الثبات من (٥٦، : ٤٤، ) ، وفي مصر أجريت دراسة غن ثبات المقياس وقد كانت معاملات الثبات عن طريق إعادة التطبيق بالنسبة للمعلومات (٠,٩١) ، والفهم (٧٣، ) ، وإعادة الأرقام (٨٦، ) ، والحساب بالنسبة للمعلومات (٨٥، ) ، والمفردات (٩٣، ) ، وترتيب الصور (٣٠، ) ، وتحميل الصور (٨٠، ) ، ورسوم المكعبات (٥٨، ) ، وتجميع الأيهاء (٢٠,٠) ، ورموز الأرقام (٨٠، ) ، وكان معامل ثبات الذكاء الكلى (٩٣، ) واللفظي (٨٠، ) والعملي (٨٥، ) (لويس مليكه ، ١٩٨٦ : ٣٣)

#### صدق المقياس :

فى مصر قام لويس مليكه (١٩٨٦ : ٢٦ - ٢٧) بحساب معاملات الإتباط بين اختبارات المقياس فى مجبوعة من (١١٤) فرد يتراوح أعمارهم من (٢٠ إلى أقل من (٢٠) سنة ، ومن مستويات تعليمية مختلفة ، وتوضح النتائج أن الإرتباطات مرتفعة بين الدرجات على الإختبارات الفرعية وبين الدرجة الكلية ، كما أنها متوسطة بين الدرجات على الإختبارات المختلفة ، هذا فضلاً عن أنها معاملات فارقة نميزة فى بين الدرجات على الإختبارات المختلفة ، هذا فضلاً عن أنها معاملات فارقة نميزة فى غالب الحالات ، ويشير بذلك إلى أن الإختبارات تقيس جوانب مختلفة من نفس الشئ ، وكذلك وجد أيضاً أن معامل الإرتباط يعادل (٢٩٪) بين مجموع الدرجة فى اختبارات المعلومات والمفردات وتكميل الصور بين الدرجة على المقياس الكلى .

وقد تم استخدام مقياس "وكسلر - بلڤيو" للذكاء على عينات من ذوى الإعاقة البصرية ، كما في دراسة كل من ابراهيم قشقوش (١٩٧٢) ، عبدالظاهر

الطيب (١٩٨٠) ، أميسرة الديب (١٩٩٢) ، أشرف محمد عبدالحميد (١٩٩٥) ، وقد قام محمد سعفان (١٩٩١) بحساب معاملات الإرتباط بين درجات الفرد على المقياس ودرجاته في المواد التحصيلية ، وتوصل إلى معاملات ارتباط عالية عما يشير إلى صلاحيته للتطبيق على عينات من ذوى الإعاقة البصرية .

### مغياس تغدير الهضي الأجتماعي الإقتصادي للأسرة المصرية "المعدل":

أعد هذا المقياس في الأصل عبدالسلام عبدالغفار وابراهيم قشقوش (١٩٧٨) وقام بتعديله عبدالعزيز الشخص (١٩٨٨) ، ونظراً لما حدث من تغير هائل في مجتمعنا المصرى خلال السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى تغير البنية الإجتماعية للأسرة المصرية ، وتغير التركيب الطبقي للمجتمع المصرى ، وتغير مستريات دخول الأسر بصورة كبيرة بالمقارنة بما كانت عليه وقت إعداد الأداة سابقاً ، وذلك بهدف الوصول إلى أداة مناسبة يمكن استخدامها باطمئنان في تحديد الوضع الإجتماعي الإقتصادي للأسرة المصرية. في الظروف الراهنة .

وقد قام الباحث في إطار ذلك بدراسة استطلاعية لتحديد المتغيرات التي يحكن استخدامها في تقدير المستوى الإجتماعي - الإقتصادي للأسرة ، وقد انتهى إلى خمس متغيرات هي :

- ١- وظيفة "رب الأسرة " أو مهنته . ٢- مستوى تعليم "رب الأسرة "
- ٣- وظيفة " ربة الأسرة " أو مهنتها . ٤- مسترى تعليم " ربة الأسرة "
  - ٥- مترسط دخل الأسرة في الشهر.

وقد اعتمد عبدالعزيز الشخص في حساب الثبات على معامل الإرتباط المتعدد وكانت قيمته (٠,٣٣٥) وهو دال عند مسئوى ٠٠٠١، هذا وقد تم استخراج قيمة الثابت وكذلك معاملات المتغيرات المكونة للمستوى الإجتماعي - الإقتصادي، وذلك باستخدام طريقة "المتغير الوهمي".

واعتمد في حساب الصدق على صدق المحكمين وقد تراوحت نسب الإتفاق ما بين ٧٥٪ ، ٩٢٪ ، هذا وقد تم استخدام المقياس في العديد من الدراسات والتي من بينها دراسة عبدالعزيز الشخص (١٩٩٥) ، ودراسة أشرف عبدالحميد (١٩٩٥) .



## الباب الثاني

يتغالما عمائنا



#### البرامج العلاجية

#### اولا : برنامج التحصين التدريجي

يقوم العلاج السلوكي بطريقة التحصين التدريجي على تشجيع الشخص العصابي - القلق - على مواجهة مواقف القلق تدريجياً ، والهدف الرئيسي من ذلك تحييد مشاعر المريض العصابية بإلغاء الحساسية المبالغ فيها نحو تلك المواقف، ويكون ذلك خلال التعرض التدريجي للمواقف المثيرة للقبلق مع إحداث استجابات معارضة لهذا القبلق أثناء عرض كل درجة منه إلى أن يفقد هذا الموقف تماماً خاصيته المهددة ويتحول إلى موقف محايد ، أي إلى أن تلغي العلاقة الإشتراطية بين المثير والإستجابة ، وهذا ما سوف يقوم به البرنامج الحالى .

#### أهمية البرنامج:

تتضح أهنية البرنامج فيما يلى :

- ١- يساعد برنامج التحصين التدريجي بعد تطبيقه على مواجهة المواقف التي تثير القلق عند الطلاب ذوى الإعاقة البصرية في الواقع درن حدوث أي توتر أو إنزعاج.
- ٢- يعلم البرنامج الطلاب طريقة جديدة للتغلب على المشكلات والتوترات التى يواجهونها فى حياتهم اليومية من خلال التدريب على الإسترخاء .
- ٣- يساعد البرنامج الخالى على خفض مستوى القلق بصورة خاصة وتحسين الصحة النفسية للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بشكل عام .

#### الحاجة للبرنامج:

أكدت البحوث والدراسات السابقة على أن المراهقين من ذوى الإعاقة البصرية يعانون من ارتفاع مستوى القلق لديهم بمقارنتهم بأقرانهم المبصرين - مما يسبب لهم الكثير من الإضطرابات الفسيولوجية كاضطراب النوم والصداع وفقدان الشهية واضطراب التنفس ، هذا إلى جانب الإضطرابات الإجتماعية والتى تتمثل فى الحساسية الإجتماعية وعدم الشعور بالإنتماء إلى الجماعة وتجنب المواقف الإجتماعية

وكذا اضطرابات انفعالية تظهر في الشعور بالدونية وعدم الثقة بالنفس وانعدام قيمة الذات وعدم القدرة على التوافق الشخصى ، وأيضاً اضطرابات في عمليات التفكير والذاكرة، وصعوبة تركيز الإنتباء .

ولقد دلت نتائج البحوث والدراسات السابقة على فاعلية العلاج السلوكى وخاصة فنية التحصين التدريجي في خفض القلق وذلك لما يوفره من فنيات متنوعة تساعد الفرد على خوض المواقف المثيرة للقلق دون أن يصاب بتلك الإضطرابات التي كان يعاني منها سابقاً.

#### الأسس التي يقوم عليها البرنامج:

يقوم هذا البرنامج على مجموعة من الأسس الهامة وهي :

#### ١- الأسس العامة :

تم مراعاة حق الفرد في التقبل دون قيد أو شرط وكذا حقه في الإرشاد والعلاج النفسى ، وروعى أحد الأسس الهامة والتي يقوم عليها العلاج السلوكي وهي قابلية السلوك للتعديل والتغيير.

#### ٧- الأسس القلسقية:

استمد هذا البرنامج أصوله الفلسفية من النظرية السلوكية بشكل عام ونظرية الإشراط الكلاسيكي بصفة خاصة إلى جانب اعتماد البرنامج على الأسس الفلسفية العامة التي تتضمن مراعاة أخلاقيات العلاج وسرية البيانات.

#### ٣- الأسس النفسية والتربوية:

روعيت الخصائص العامة للنمر في مرحلة المراهقة وكذا الخصائص المميزة لذوى الإعاقة البصرية والفروق الفردية بين أعضاء العينة العلاجية .

#### ٤- الأسس الإجتماعية:

تم استخدام أسلوبي العلاج الجماعي والفردي ، وذلك حسيما تتطليه الحالة وفقاً للمدرج الهرمي الموضوع للأفراد .

#### ٥- الأسس القسير لرجية والعصبية:

حيث استخدمت فنية الإسترخاء العضلي ومن ثم فلقد روعيت الأسس

الفسيولوجية والعصبية التي تساعد على الوصول بالجسم إلى حالة الإسترخاء الكامل .

#### الخدمات التي يقدمها البرنامج:

يقدم البرنامج عدداً من الخدمات منها:

#### ١- الخدمات العلاجية :

وتتمثل في مساعدة أفراد العينة العلاجية على خفض مسترى القلق لديهم .

#### ٢- الخدمات الوقائية:

يقدم البرنامج خدمة وقائية هامة ، حيث يتم تدريب أفراد العينة العلاجية على استخدام فنية الإسترخاء في المواقف التي تواجههم في الحاضر وكيف يسمكن التغلب على قلقهم في المستقبل .

#### ٣- الخدمات التربوية:

وتتمشل فى تحسين التحصيل الأكاديمى لدى أفراد العينة العلاجية وذلك باستخدامهم لما تعلموه فى الجلسات أثناء فترة الإمتحانات ، لما أثبته التحصين التدريجي من فعالية عالية فى خفض مستوى قلق الإمتحان .

#### ٤- الخدمات الإجتماعية:

وتتمثل فى تدعيم العلاقات بين أفراد العينة خلال الجلسات الأولى أثنا ، تدريبهم على الإسترخاء وذلك من خلال التفاعل الإجتماعي البناء بينهم خلال كل جلسة .

#### ٥- الخدمات الترويعية:

وتتمثل في حث أفراد العينة على استغلال أوقات الفراغ في محارسة الأنشطة الرياضية والفنية والإجتماعية .

#### ٣- خدمات المتابعسة:

وتتمثل في المتابعة الدورية لكل خطوات البرنامج للوقوف على التغيرات التي أحدثها العلاج في أفراد المجموعة العلاجية .

#### التخطيط العام للبرنامج:

تشتمل عملية التخطيط للبرنامج على تحديد الأهداف العامة والإجرائية وكذلك الإجراءات العملية لتنفيذ البرنامج والتي تتضمن الاعداد المبدئي للبرنامج وما يشتمل عليه من الخلفية التدريبية والبرنامج في صورته الأولية والأسلوب العلاجي والفنيات والوسائل المستخدمة في الجلسات العلاجية ، ثم العرض على المحكمين والقيام بالدراسة الاستطلاعية وتحديد المدى الزمني للبرنامج وعدد الجلسات العلاجيسة ، ومدة كل منها ، ومكان إجراء البرنسامج ، وأخيراً إجراءات تقويم البرنامج ، والشكل التالي بوضح ذلك :

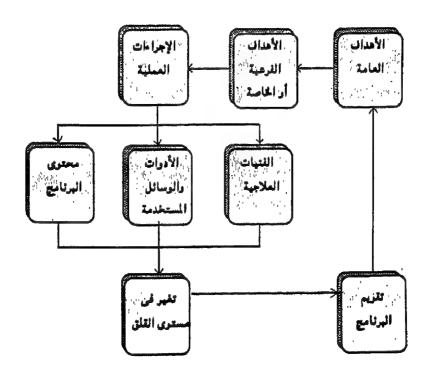

شكل (٤) التخطيط العام لبرنامج التحصين التدريجي

#### أول: أهداف البرنامج

تنقسم الأهداف إلى قسمين :

\* الأهداف العامة : والتي تتحدد في هدفين

#### ١- هدف علاجي:

حيث يهدف البرنامج إلى خفض مستوى القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية (العينة العلاجية) من خلال تدريبهم على خطوات استخدام التحصين التدريجي على المستدى التخيلي .

#### ٢- هدف وقائي :

حيث يكتسب أفراد العينة العلاجية بعض الغنيات السلوكية التى تساعدهم على مراجهة مراقف القلق في المستقبل دون إثارة تلك المشاعر التي كانت تضايقهم سابقاً.

#### \* الأهداف الإجرائية:

تتحقق الأهداف الإجرائية من خلال العمل البناء داخل الجلسات ومن خلال القيام بأداء الواجبات المنزلية التي يكلف بها المفحوصون والتي تتعلق بالتدريب على الإسترخاء والتخيل، وتتلخص الأهداف الإجرائية فيما يلي:

- ١- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على الدور الذي يلعبه القلق في اضطراب حياتهم وما يعانون منه من مشكلات تؤرقهم وتسبب لهم التوتر والضيق .
- ٢- أن يتدربوا على إتقان مهارة الإسترخاء العضلى لاستخدامها في كل مواقف
   القلق التي تواجههم .
  - ٣- أن يتعرفوا على الدور الذي يلعبه الإسترخاء العضلي في خفض التوتر والقلق .
- ٤- أن يتدربوا على استخدام الاسترخاء العضلى بأوضاع مختلفة (أثناء الإستلقاء على السرير ، أو الأريكة أو من وضع الوقوف) .
  - ٥- أن يتدربوا على التخيل كأحد الخطوات الأساسية نحو العلاج.

#### ثانيا : الإعداد المبدئي للبرنامج

#### أ - الخلفية الترسية :

لقد تم الاعتماد على عدد من الإجراءات لكى يتأكد المؤلف من قدرته على القيام بتطبيق البرنامج ، ومن بين هذه الإجراءات :

- التدريب على العلاج السلركى لدى الجمعية العلمية المصرية للتدريب الجماعى
   (معهد مصر للعلاقات الإنسانية) تحت إشراف أ. د/ محمد شعلان استاذ الطب النفسي بجامعة الأزهـــر.
- ۲- إعداد شريط للاسترخاء ، وقد تم تحكيم عدد من أعضاء هيئة التدريس على
   مدى كفاءته في تدريب العينة العلاجية على فنية الإسترخاء العضلى .
- ٣- تم الإطلاع على عدد كبير من الدراسات التي استخدمت التحصين التدريجي
   كأحد فنيات العلاج السلوكي ، وذلك للتعرف على الخطوات التي يسمر بها
   العلاج وفحص كل خطوة بتأن .
- 4- كما تم الإطلاع على عدد كبير من كتابات جوزيف فولبه . Wolpe, J الأولى والتي أعدها لشرح هذه الفنية بالتفصيل .

#### ب- البنامع في صوته الأولية:

لقد مر البرنامج بأربع مراحل هي:

#### ١- مرحلة البدء:

وهى المرحلة التى يتم خلالها التعارف والتمهيد بين الباحث والمفحوصين ، وشرح أهداف البرنامج والإطار الذي ستكون عليه العلاقة العلاجية ، ويتم ذلك خلال الجلسة التمهيدية الأولى .

#### ٧- مرحلة الإنتقبال:

وهى المرحلة التي تهدف إلى القاء الضوء على المشكلة الرئيسية وهى القلق وتوضيح أسبابه وآثاره السلبية ، وكذا العلاقة بين القلق والترتر والعضلى ، والعلاج

بالتحصين التدريجي وأهميته ومراحل تنفيذه ، والدور الذي يلعبه الإسترخاء في خفض القلق في المواقف المختلفة . . وهكذا ، وتم ذلك خلال الجلستين الثانية والثالثة .

#### ٣- مرحلة العمل البناء:

وهى المرحلة التى تهدف إلى التدريب على الاسترخاء والتى تتم فى الجلسات من الرابعة إلى الثامئة بينما يتم فى الجلسات من التاسعة حتى الثالثة عشر تعريض المجموعة العلاجية للمدرج الهرمى للقلق من خلال المزاوجة بين مدرج القلق والاسترخاء

#### ٤- مرحلة الإنهاء:

وهى المرحلة التي تهدف إلى الوقوف على الأهداف التي حققها البرنامج وتهيئة الأفراد لإنهاء البرنامج العلاجي ، ويتم ذلك خلال الجلسة الأخيرة .

#### ۲- Nadopilekea:

تم اتباع أسلوب العلاج السلوكى الجماعى فى الجلسات من الأولى حتى الثامنة ، وذلك حتى يتحقق دعم إحساس الأعضاء بالأمن ، والمشاركة الوجدانية حتى يشعر كل فرد من أعضاء الجماعة العلاجية أنه ليس وحده الذى يعانى من مشكلة القلق ، وأيضاً لتشجيعهم على الإستمرار فى الجلسات العلاجية ، أما فى باقى الجلسات من التاسعة حتى الخامسة عشر فقد تم تقسيم العينة إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى أربعة طلاب بينما تضم المجموعة الثانية طالبين فقط ، حيث اشتركت كل مجموعة فى مدرج هرمى للقلق خاص بها وذلك بعد التأكد من تطابق قائمة القلق في ركل مجموعة .

#### د- الفندات العلاجية:

المحاضرات: استخدم أسلوب المحاضرات العلمية المبسطة وذلك لشرح معظم الجلسات التي كانت تتضمن بعض المفاهيم والمصطلحات وكذا شرح لطريقة تنفيذ الإسترخاء خطوة بخطوة .

الإسترخاء: حيث تم تدريب أفراد العينة العلاجية على استخدام فنية الإسترخاء العطلى ، من خلال القيام باسترخاء للمجموعات

العضلية الرئيسية بدءً من قمة الجسم إلى أسفله بطريقة ثابتة ونظامية .

- النمذجية : استخدم فنية النمذجة ، وذلك بإعطاء المفحوصين عدداً من النماذج لأشخاص قلقين وما يعانون منه من اضطرابات وكيف اجتازوا قلقهم بالتحصين التدريجي .
- التخيسل: تم تدريب أفراد العينة العلاجية على كيفية استحضار المشاهد التي تثير القلق إلى العقل الواعي كما لو كانوا يعيشونها بالفعل حتى يكن المزاوجة بينها وبين الإسترخاء لخفض مستوى القلق.
- التحويسل: تم استخدام هذه الغنية لتحويل اهتمام أفراد العينة العلاجية إلى أرجه النشاط المختلفة مثل الألعاب الرياضية والأعمال الفنية.
- الواجهات المتزلية: تلك التي تم تكليف أفراد العينة العلاجية بها، وذلك للتدريب على الإسترخاء العضلي .

#### o - Ilewill Idaizeras :

استخدمت الرسائل التالية:

- ۱- شريط كاسبت لتدريب العينة العلاجية على الإسترخاء ، مسجل عليه تعليمات الإسترخاء .
- ۲- نشرات ترضع طبيعة القلق رمصادره وكيفية مواجهته من خلال التحصين
   التدريجي .
  - ٣- الأدرات القياسية والمحترى العلمي للبرنامج العلاجي .

### ز- العرض على المكلمين :

بعد أن تم تصميم برنامج العلاج بالتحصين التدريجي في صورته النهائية تم عرضه على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس لأخذ آرائهم حول:

مدى تسلسل وترابط خطوات البرنامج العلاجى .

- مدى مناسبة الجلسات لذوى الإعاقة البصرية .
- مدى مناسبة الإجراءات المستخدمة في البرنامج .

#### الباسة الإستطلاعية:

تم إجرأ، دراسة استطلاعية للبرنامج المستخدم في الدراسة الحالية على اثنين من الطلاب ذوى الإعاقة البصرية ممن تنطبق عليهم نفس شروط العينة التجريبية ، وفي ضوء تلك الدراسة تم التعرف على :

- أ المدة المناسبة لكل جلسة .
  - ب- عدد الجلسات الملائم.
    - ح- الفنيات المستخدمة.

#### ط- المدى النعني للجلسة:

استغرقت الفترة الزمنية لكل جلسة ما بين (٤٥: ٠٠) دقيقة بمعدل ثلاث جلسات أسبرعياً.

#### ى - حدد أفياد المجموعة العلاجية:

بلغ عدد أفراد المجموعة العلاجية في البرنامج الحالي (٦) طلاب.

#### تى - مكان الجلسات العلاجية:

تم تطبيق البرنامج بأحد قصول المدرسة بالقسم الداخلي لما يتميز به من هدوم المكان وخلوه من المشتتات المختلفة .

#### ثالثا : محتوى الجلسات

لقد تم انتقاء محتوى الجلسات العلاجية بناء على الأهداك التي تم تحديدها للبرنامج ، وكذا الإجراءات العملية بسما تتضمنه من الفنيات والأسلوب العلاجي والوسائل المادية المستخدمة .

### وفيما يلي شرح مفصل لهذه الجلسات :

#### = قبلق الكفيف (تشنيصه وعلاجه)

### الخلصة الإراخ والتعاوف والشمص

### المداف الجلسة :

- ١- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على الغرض من انضمامهم للجلسات العلاجية ،
- ٢- أن يتعرفوا على الخطوط الرئيسية التي تتم في ضوثها الجلسات العلاجية.
  - ٣- إقامة علاقة علاجية بين المعالج وأفراد العينة العلاجية .

#### (لللذات المستخدمة :

٢- المناقشة والحسوار

١- المخاضرة المبسطة

٣- إشباع المطالب

رِّمِنَ الْجَاسِ اللهِ استغرقت الجلسة حوالي ٦٠ دقيقة

### محترق الجنسية ا

تم التعارف بأفراد العينة العلاجية ، وتم توضيع أهمية البرنامج العلاجي الذي انضموا إليه ومدى فائدته بالنسبه لهم في حياتهم الخاصة والعامة .

ولقد تم إبداء علاقة يسودها الدفء والمودة والحب والثقة مع المفحوصين وتوضيح أسباب اختيارهم ضمن تلك المجموعة . ثم تم مناقشتهم حول توقعاتهم من العلاج وتوضيح أي سوء فهم بخصوص العلاج النفسي . وأن حضور الجلسات ليس إجباريا وأنه بوسع أى قرد منهم ترك المجموعة إذا شعر بعدم الاستفادة من البرنامج العلاجي المقدم له.

وقد تم الاتفاق على الخطوط الرئيسية للجلسات وما يجب أن تتضمنه من :

- ضرورة المشاركة الفعالة.
- تحديد المواقف التي يشعرون فيها بالقلق بالفعل حتى يتنسى بناء المدرج الهرمي لكل فرد بطريقة صحيحة.

- الالتزام بالتعليمات داخل الجلسات وخارجها .
- تحديد موعد الجلسات وضرورة الإلتزام بالحضور في المواعيد المتفق عليها .

## والمحافدة إلغازهم والقلق

### أهداف الجلسة

- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على طبيعة اضطراب القلق وأنواعه وأسيايه .
  - ٢- أن يتعرفوا على الفرق بين اضطراب القلق والخوف .
- ٣- أن يتعرفوا على الآثار النفسية التي يخلفها القلق وكذا التغيرات النسيولوجية المصاحبة له.

### القنيات المستخامة

٧- المناقشة والحسوار

١- المحاضرة المسطة

المؤسافان المستخدمة المستخدمة الأولى . (١) - (الملحق الأولى) .

لقد اتضح لأفراد العينة العلاجية في هذه الجلسة أن الإنسان القلق هو الذي لا يتذرق طعم الاطمئنان والهدرء ، ولا يستمتع بباهج الحباة ، وهو شخص عصبى يترجس خيفه من أشياء لاتخيف الناس عامة ، ويشعر بالرعب أحياناً أمام حوادث عادية ، فهو يبدو كأنه في حالة من الخوف الغامض ، ويشعر بالانزعاج والألسم ، ويبدو المستقبل أمامه شحابا كثيبا وتزداد شكوكه وقلاقله وكأن الخطر يترقبه في كل مكان يذهب إليه .

وأن هناك نرعين من القلق أحدهما هو القلق العادى الموضوعى الذى ينبع من الراقع ومن ظروف الحياة اليومية ويمكن معرفة مصدره مسبباته لأنه يكون غالباً محدوداً في الزمان والمكان وينتج عن أسباب خارجية واقعية معقولة ، أما الآخر قهو القلق المرضى العصابي الذي يلازم الفرد فترة طويلة من حياته وهو قلق داخلي غامض غير محدد المعالم ، يجهل فيه الفرد مصادره وأسبابه .

وللقلق أسبابا عديدة ، ذلك لأن القلق قديم الإنسان ، ومن الناس من لا يعرقون أن ما يشعرون به من عدم الارتياح والضيق هو نتيجة لقلقهم ، فالقلق يصيب الكبار والصغار ، الرجال والنساء ، الأغنياء والفقراء ، وأن الخوف من الفشل ، وخيبة الأمل ، والصراع ، وفقدان الأمن ، والشعور بالضعف والإهانية ، وتوقع الفرد لمكروه ، وعدم رضا الفرد عن نفسه وغيرها من المشاعر السلبية كلها تسبب القلق .

أما عن الغرق بين الخوف والقلق .. فلقد تم طرح يعض الأمثلة لتوضيح هذا الغرق وكان من بينها ، الأمثلة التالية : « إذا هجم عليك شخص بسكين يريد طعنك ، وإذا كنت تسير في طريق ما وحدك ليلا وهاجمك كلب ضخم ، وإذا كنت في طائرة وأخبرك قائدها أن بها عطل ما ، وإذا كنت تسكن بالطابق الأخير وعرفت أن النار اشتعلت في الطابق السغلي» ، فلا شك أنك مع كل من هذه المواقف سوف تشعر بشاعر غير ساره فهذا هو الخرف ، ولا عجب أن تشعر بهذه المشاعر لأنك كغيرك من الناس الذين إذا مروا بهذه المواقف فسوف يشعرون بنفس مشاعرك .

أما إذا شعرت بالخطر يهددك وأنت تتحدث أمام الناس ، أو إذا تناولت طعامك مع مبصرين في مكان عام أو عندما تسير بمفردك في الشارع فإن هذا يعنى إنك مصاب بالقلق لأن هذه المواقف لاتخيف في الواقع ولكن تصورك لها يشكل ما ، هر الذي يجعلك تشعر ( بالقلق ) .

وأخيراً تم إيضاح الآثار التي يخلفها القلق على الفرد سواء أكانت هذه الآثار نفسية أو جسمية أما عن الآثار النفسية فالإنسان القلق يعيش في دوامة من الشكوك تجعله يحيا في حلقة مفزعة ومترتر ومنهك ، فهو يخشى اتخاذ القرارات لأند يمخاف ارتكاب الأخطاء ، كما أنه شديد الحساسية لنفسه ، ويفضل الاعتماد على الآخرين ،

جانب أنه يتأثر بالمواقف العاطفية سريعاً ومن السهل تحويل سروره إلى حزن وحزنه إلى مرح ، ويبدرتفكيره مشوشاً ، ويجد صعوبة في الحديث ، إلى جانب شعوره بالذنب والنقص والسخط على العالم ، ويقع فريسة سهلة للهواجس والمخاوف الوهمية ، ويرتاب في غلاقاته مع الآخرين.

أما عن الآثار الفسيولوجية فالشخص القلق يشكو من واحداً أو أكثر من الاضطرابات التالية ، اضطرابات معرية ومعدية ، توتو عضلى خاصة في البطن ومؤخرة الرقبة ، وبرودة في الأطراف ، زيادة في ضربات القلب ، الشعور بالإنهاك والضعف ، إلى جانب قيامه ببعض الحركات الإرادية كفرك اليدين أو تحريك الأصابع أو هز الأرجل .

وفي نهاية الجلسة تم توزيع النشرة الارشادية على أفراد العينة .

## الخلسة الثالثة : القلق والعلاج بالتحصين الثنويحي

#### أهداف الجلسة و

- ١- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على العلاقة بين القلق والترتر العضلى .
  - ٢- أن يتعرفوا على المراحل التي يمر بها التحصين التدريجي .
- " أن يتعرفوا على الدور الذي يلعبه الاسترخاء في خفض التوتر العضلي .

### القنوات السنقدمة الأ

١- المحاضرة المسطة ٢- المناقشة والحسوار ٣- النمذجــة

استغرقت الجلسة حوالي ٧٥ دقيقة .

أيمن الجاسية ،

محترى الجلسكة و

لقد اتضع لأفراد العينة التجريبية أن جميع الناس تقريباً تستجيب للاضطربات

الإنفعالية كالقلق بتغيرات وزيادة في توترات عضلات الجسم ومن شأن هذا التوتر أن يضعف من قدرة الكائن الحي على التوافق ، والنشاط البناء . والإنتاج ، والكفاءة العقلية ، إن الأشخاص في حالات الشد والتوتر والقلق تنهار مقاومتهم على الاستمرار في النشاط العقلي والجسمي بسبب عجزهم عن ترظيف العضلات النوعية المختلفة توظيفاً بنا ؟ ، ولذلك تختلط أعراض القلق بالتوتر العضلي فعدم الاستقرار والشد ، والاستشارة الزائسدة ، والحركة المستمرة كقضم الأظافر واللزمات الحركية ، وفرك اليدين .... الخ ، ما هي إلا مظاهر قليلة من الاضطرابات العضوية الشائعة في حالات القلق ، وكثيراً ما يشكو الشخص في حالة القلق من التوتر في جسمه والصداع وآلام الظهر وخفقان القلب وكذلك آلام في القدم والساقين والذراعين ....الخ ، ولهذا وكن القول أن التوتر لازمة من لزمات القلق وليس مجرد نتيجة له .

لهذا نجد أن الاسترخاء يُعرف - بالمعنى العلمى - بأنه توقف كامل لكل الانقباضات والتقلصات العضلية المصاحبة للتوتر والاسترخاء بهذا المعنى يختلف عن الهدوء الظاهر أو حتى النوم لأنه ليس من النادر أن نجد شخصاً ما يرقد على أريكته لساعات طويلة لكنه لا يكف عن إبداء العلامات الدالة على الاضطراب العضوى الحركى مثل عدم الاستقرار الحركى والتقلب المستمر والذهن المشحون بالأفكار والصرعات.

ثم تم تعريفهم بالمراحل التي يمر بها التحصين التدريجي بدءا من التدريب على الاسترخاء وما تتطلبه هذه العملية منهم من إدراك للفرق بين التوتر والاسترخاء العضلية ، وأن التدريب يتم للمجموعات العضلية الرئيسية بدءا من قمة الجسم إلى أسفله وأثناء تعلم الإسترخاء سرف تتم الخطوة الثانية التي تتعلق بحصر المنبهات المثيرة للقلق ويليها الخطوة الثالثة وهي التي تتعلق بترتيب تلك المنبهات في مدرج هرمي تكون قمته أقل المثيرات قلقلاً وقاعدته أكثرها إثارة للقلق ، أما الخطوة الرابعة فهي إجراء عملية التحصين والتي يتم خلالها المزاوجة بين الاسترخاء والمثيرات المنبهة للقلق ، ثم سيقت أمثلة ترضيحية .

### الخلسة الرابعة والمرائب على استركاء البدين والكنتين

١ - تدريب أفراد العينة العلاجية على القيام باسترخاء لمنطقة اليدين والكتفين

## النبات المستخدمة :

١- الشرح والتفسير ٢- الاسترخاء ٣- الواجبات المنزلية

الوسائل المستخدمة في شريط الاسترخاء .

زمن الجلسة الله المنافقة المنافقة عالى 20 دقيقة \_

لقد طلب من أفراد العينة العلاجية أن يجلس كل منهم على الكرسي بشكل مريح ، وطلب منهم أن يغلق كل فرد قبضة يده اليمني بإحكام وقوة إلى أن يشعروا بالتوتر الشديد فيها ، ويحاولوا زيادة شدة قبضة يدهم ويضعرها على مسند الكرسى ويلاحظوا الفرق بين حالة التوتر والشدة التي تحدث لأيديهم في الحالة الأولى ، وبين حالة الاسترخاء التي تكون عليها في الحالة الثانية ، ثم تم تكرار هذا التمرين مرتين حتى شعروا أنهم استطاعوا أن يُكونوا فكرة عملية وتمكنوا من الضبط والسيطرة على عضلات هذا الجزء من الجسم ، ثم يتم الإنتقال بهم إلى تدريب اليد اليسرى بنفس الطريقة السابقة ، وطلب منهم أن يقوموا بتدريب كلا الذراعين معاً .

بعد ذلك طُلب من كل قرد أن يثنى معصم اليدين إلى الخلف بشدة ، ثم إرخائهما ووضعهما على مسند الكرسي وطلب منهم أن يلاحظوا الفرق بين حالتي التوتر والاسترخاء التي تحدث لهما ، ثم ثني الذراع من المرفق إلى أعلى كما لو كان الفرد منهم يلمس كتفيه ، ثم طلب أن يسترخوا ويتركوا اللراع تسقط بشكل حر مع استرخاء ، وتم تكرار هذا التمرين مرة نكل يد على حدة ثم بالبدين معاً .

وبعد ذلك طلب من كل فرد أن يرفع كتفيه إلى أعلى كما لو كانوا يريدون لمس أذنيهم ويلاحظوا الترتر الذي يظهر في الكتفين ثم يسترخوا ويعودوا بهما إلى وضعهما المربح ويدرسوا التعارض بين حالتي الترتر والاسترخاء من جديد .

وأخيرا طلب منهم التدريب على القيام بهذه التمرينات كراجب منزلى باستخدام شريط الاسترخاء.

## لجنسة العامسة والتدريب على استرخاء الراس والرقسة

تدريب أفراد العينة العلاجية على القيام باسترخاء لمنطقة الرأس والرقبة .

### النباغ الديكانة

٣- الواجبات المنزلية ٧- الاسترخاء

١ – الشرح والتفسير

المسائل المستقدمة في شريط الاسترخاء ،

مِن الْجِلْسَسَاق في استغرقت الجلسة حوالي ٤٥ دقيقة .

لقد تم التأكد في بداية الجلسة من استيماب أفراد المينة العلاجية للتمرينات السابقة لليدين والكتفين ، وذلك حتى لا يتم الانتقال إلى تدريب آخر دون التأكد من تمكنهم مند .

بعد ذلك تم الانتقال بهم إلى جزء آخر من الجسم وهو منطقة الرأس والرقبة ، حيث طلب من كل فرد أن يجعد جبهته وحاجبيه إلى أن يشعر أن عضلات الجبهة قد اشتدت وأن الجلد قد تجعد ، ثم طلب منهم أن يعودوا بعضلاتهم إلى وضعها المربح وتكرار التمرين من جديد حتى يشعرون بالفرق بين حالتي التوتر والاسترخاء . بعد ذلك طلب من كل فرد أن يغلق عينيه بإحكام ويقرة إلى أن يشعر بتوتر فى كل المنطقة المحيطة ، وكذا العضلات التي تحكم العين ، ثم طلب منهم أن يتركوا أعينهم على سجيتها فى وضعها المريح ويلاحظوا التعارض بين التوتر والاسترخاء ، وتم تكرار التمرين من جديد .. ثم طلب منهم أن يطبقوا على الفكين والأسسنان والشفتين بقوة وإحكام كما لو كانوا يعضون على شىء ما بقوة ، ثم طلب من كل منهم أن يدع فكيه وشفتيه مسترخيان ويلاحظوا الفرق بين حالتي الشد والتوتر التي تسرى حول الفم والإسترخاء الذي يحدث له بعد ذلك ..

بعد ذلك تم الانتقال بهم إلى تدريب منطقة الرقبة ، حيث طلب من كل فرد أن يضغط برأسه إلى الخلف بأقصى ما يمكنه إلى أن يشعر بالتوتر في خلف الرقبة والجزء الأعلى من الظهر ثم يعودوا بها إلى وضعها المربح ويلاحظوا أيضاً الفرق بين حالتي التوتر والاسترخاء وتكرار ذلك مرة أخرى .

ثم طُلب من كل مفحوص إعادة التمرين لكل منطقة الرأس والرقبة حتى ينمو لدى كل منهم الإحساس بالفرق بين التقلص والاسترخاء.

وأخيراً طُلب من كل منهم القيام بهذه التمرينات إلى اللقاء التالي كواجب منزلي .

## الحلسة السادسة بالتدريث على استرهاء السرر والتعلل والتلهر

## 

تدريب أفراد العينة العلاجية على القيام باسترخاء لمنطقة الصدر والبطن والظهير.



١- الشرح والتفسير ٢- الاسترخاء ٣- الواجبات المنزلية

الوسائل المستقدمة في شريط الاسترخاء .

زمن الجلسة عوالي ٤٥ دقيقة -

محتوى الجلسك لاال

بعد التأكد من إتقان التمارين السالفة ، تم البدء بتدريب العينة العلاجية على عمل الاسترخاء لمنطقة الظهر والبطن والصدر.

حيث طُلب من كل قرد أن يقوس ظهره ، ويلاحظ التوتر الذي بدأ يحدث للظهر ثم طلب منهم أن يسترخوا ويعودوا بالظهر إلى وضعه الطبيعي ويكرر التمرين ، ثم تم الانتقال إلى تدريب الصدر وذلك بأخذ نفس عميق وكتمه لأطول فترة محكنة وطلب منهم أن يلاحظوا التوتر الذي بدأ يسري في عضلات الصدر ثم طلب منهم أن يقوموا بطرد الهواء (الزفير)، وقد تم التمرين الأخير بطريقة أخرى عن طريق عمل حركات ضغط داخلية على الطرف العلرى للأذرع والأكتاف مع تنفس عميق يؤدي إلى التوتر وزفير قرى يؤدى إلى الاسترخاء .

ربعد ذلك تم الانتقال إلى منطقة البطن وذلك بسحبها إلى الداخل في إتجاء الظهر (أي شفط البطن للداخل) والبقاء على هذا الوضع قليلا ثم يدعها تسترخي وتم تكرأر هذا التمرين وقد طلب منهم ضرورة ملاحظة الفرق بين حالتي التقلص والاسترخاء

وأخيراً طلب منهم القيام بالتدريب على هذه التمرينات كواجب منزلى .

## الحاشنة الشابعة ، التدريب على استركاء الشاعق والعدوس

هدف الجلسة :

تدريب أفراد العينة العلاجية على القيام باسترخاء لمنطقة الساقين والقدمين .

٣- الواجبات المنزلية

١- الشرح والتفسير ٢- الاسترخاء

الوسائل المستخدمة : السيط الاسترخاء .

رُهِنِ الْجِلْسِيسِةُ وَ استغرقت الجلسة حوالي ٤٥ دقيقة .

بعد أن تم التأكد من إتقان أفراد العينة العلاجية لكل التمارين السابقة بدء 1 باليدين والكتفين ومرورا بالرأس والرقبة وأخيرا بالبطن والظهر والصدر بدأ العمل في هذه الجلسة بتدريب الساقين حيث طلب من كل فرد في العينة أن يقوم بفرد ساقيه وإبعادهما قد استطاعته حتى يشعر بالترتر في الفخذين ، ثم يدع ساقيه يسترخيان ، ويلاحظ حالة الشد والتوتر التي حدثت للساقين والفخذين وحالة الاسترخاء التي أصبحا عليها ، وتم تكرار التمرين أكثر من مرة ، بعد ذلك تم الانتقال إلى بطن الساق وذلك بأن طلب من كل منهم أن يثني قدميه إلى الأمام في إنجاء الوجه إلى أن يشعر بالتقلص الشديد في بطن الساق وقصبة رجليه ، ثم يعودوا بأرجلهم إلى وضعها المريح ليشعروا الفرق بين التوتر والاسترخاء .

ثم يقوم كل فرد بثني القدم إلى الخلف في إتجاه رسخ القدم إلى أن يشعر بالشد في قصبة الساقين وبطنها ثم يسترخي مرة آخرى وتكرر التمارين في المنزل.

#### الحلسة الثامنة واستركاء الحسم ككل

### 

١- تدريب أفراد العينة العلاجية على استرخاء الجسم ككل .

#### القثبات المستخدمة :

٣- الواجبات المنزلية

١- الشرح والتفسير ٢- الاسترخاء

الوسائل المستخدمة و شريط الاسترخاء -

رَمْنُ الْجُلُسِينَةُ عَنْ استغرقت الجلسة حوالي ٤٥ دقيقة \_

محتون الهلسة الأ

في هذه الجلسة تم عمل كل التمارين التي تم التدريب عليها من الجلسة الرابعة إلى السابعة وذلك بصورة ثابتة ونظامية بدءاً من اليدين والكتفين ثم الرأس والرقبة ، والظهر والبطن والصدر ، وأخيرا الساقين والقدمين وذلك للتأكد من إستيعاب جميع أفراد العينة للتمرين بالكامل وذلك قبل الانتقال بهم إلى جلسات التحصين، وقد تم التنبيه على أفراد العينة بالتدريب على الاسترخاء الكامل كواجب منزلي من خلال شريط الاسترخاء الموجود مع كل منهم .

# والاعتباليان والمعق كالباليان المالية

## هن بندر

تعريض أفراد العينة العلاجية للمدرج الهرمى للقلق.

الفنيات المستقدمة ال

٢- التخيــل

١- الاسترخاء

الْوَسَافِلُ الْمُسْتَخِدُ مَنْ أَنْ الله الله الهرمي للقلق - (الملحق الثاني) .

بعد أن تم حصر مواقف القلق عند أفراد العينة خلال الجلسات السابقة

للاسترخاء ، تم وضع هذه المواقف في قائمة متدرجة بحيث يكون أكثر المواقف إثارة للقلق الفرد في أسفل القائمة ، وأقلها إثارة للقلق في أعلى القائمة ، وقد تم عرض هذه القائمة على أفراد العينة مرة أخرى للتأكد من تسلسل المراقف من أقلها إثارة للقلق إلى أشدها إثبارة له ، إذ طلب من كل منهم أن يرتب بنود القائمة - مواقف القلق - بصورة هرمية من القام إلى القمة بحيث يبدأ بأقل المنبهات ويصعد إلى أشدها إثارة ، وبعد أن تم بناء مدرج القلق الخاص بكل مجموعة ، عندئذ بدأت جلسات التحصين ، وطُّلب من كل فرد أن يرفع إصبع بده اليسرى حين ببدأ في تخيل المنظر وأن يستمر تخيله له وهو في حالة استرخاء ولمدة عشر ثوان منذ بداية رفع أصبعه ، وإذا ما شعر بالقلق أثناء تخيله للموقف برفع زصبع يده اليمنى ، فإذا ما رفعه يطلب منه " الته قف عن تخيل المنظر والعودة إلى حالة الاسترخاء مرة أخرى ، ولا ينتقل إلى المنظر التالي قبل أن يتمكن من تخيل المنظر مرتين على الأقل دون رفع يده اليسمني والاسترخاء فترة بسيطة بين المرتين ، وعادة ما كان يتم إنهاء الجلسة بمنظر قد نجيح المفحوصون في تخيله دون أن يشعروا بالقلق ، ويتم بدء الجلسة التالية بهذا المنظر الأخير،

وهكذا حتى تم الانتهاء من الجلسات الخمس للتحصيروتم التأكد من اجتياز كل فرد من أفراد العينة لقائمة مدرج القلق بنجاح .



# أهداف الجلسة :

- ١- تطبيق مقياس قلق المكفوفين .
- ٧- تقييم ما تم إنجازه خلال الجلسات السابقة .

الهسائل المستخدمة و استمارة لتقييم البرنامج - (الملحق الثالث عشر) .

هن العامليسية : استفرقت الجلسة ٨٠ دقيقة ·



# بحقق الخلسة ،

لقد تم أولاً تطبيق قلق المكفوفين ( التطبيق البعدى ) للتعرف على مدى فاعلية البرنامج فى خفض مستوى القلق لديهم ، ثم طلب من كل فرد أن يبدى رأيد فى البرنامج بمنتهى الصراحة ، حتى يمكن الوقوف على أهم نقاط القوة والضعف ، ثم تم تعديم النشرة الإرشادية – الخاصة بالجلسة – والتى تحتوى على عدد من النصائح التى يجب أن يتبعها كل فرد حتى لا يقع مرة أخرى فى براثن القلق .

# تقويم البرنسامج :

# (١) التقويم البعدى :

لقد تم تقويم البرنامج من خلال الإطلاع على نتائج تطبيق مقياس قلق المكفوفين ومقارنتها بنتائج القياس القبلى ، ثم تم الاعتماد على آراء المفحوصين فى البرنامج من خلال استمارة لتقويم البرنامج .

# (٢) التقويم التتبعى :

تم بعد شهرين من التقويم البعدى للوقوف على مدى استمرار فعالية البرنامج والصعوبات التى مر بها أفراد العينة خلال التفاعل مع مواقف القلق في الحياة الفعلية وذلك لمحاولة تذليل تلك الصعوبات.

# ثانيا : برنامج العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي

العلاج العقلانى الانفعالى السلوكى تناول شامل للعلاج النفسى الذى لا يوظف الطرق الانفعالية السلوكية فحسب بل يركز أيضا على تقويض العنصر اللاعقلانى فى السلوك التخاذلى . فالنفوس البشرية معقدة بشكل كبير بحيث أنه يصعب أن نجد سبيلاً وحلاً لتفسير اضطرابهم ، وكذا طريقة واحدة يمكن بها مساعدتهم على تجاوز هذا الاضطراب وتظهر مشاكلهم النفسية من الشعور الخاطئ ، والإدركات الخاطئة بشأن ما يشعرون به ، ومن ردود فعلهم العاطفية الأقل من الطبيعي أو المبالغ فيها للمثيرات الطبيعية ، ومن أغاط سلوكهم الاعتيادي المضطرب ، والذي يشجعهم على الاستمرار في تكرار الاستجابات غير التكيفية حتى عندما يعرفون أنهم يتصرفون بشكل خاطئ وسئ ، وبالتالي يكون من المرغوب فيه تناول عقلاني انفعالي سلوكي ثلاثي الاتجاهات فير العقلاني السلوكي يوفر هذا الهجوم متعدد الأرجه .

# أهمية البرنامج:

يعانى بعض الطلاب من ذرى الإعاقة البصرية من ارتفاع مسترى القلق لديهم ، وذلك من جراء إعتقادهم بصحة عدد من الأفكار اللاعقلانية والمعتقدات الخاطئة بما يدعم إضطرابهم ويقويه ، ولذلك فإن الإهتمام بهذه الفئة وتعرضهم لبرنامج عقلانى إنفعالى سلوكى يسهم بشكل فعال فى دحض الأفكار اللاعقلانية التى يتمسكون بها واستبدالها بأفكار أخرى أكثر عقلانية ، ومن ثم يساعدهم ذلك فى خفض مستوى القلق لديهم قبل أن يصل بهم إلى مراحل متطورة من المرض النفسى .

فعلى الرغم من الجهود التي تبذل لرعاية ذوى الإعاقة البصرية في الحقل التعليمي ، إلا أن هذه الجهود في حاجة إلى نتائج البحوث السبكولوجية حتى يمكن تهيئة المناخ الملائم لمساعدة هذه الفئة على تحسين توافقهم الشخصى والاجتماعي عن طريق التصدى للمشكلات النفسية التي يعانون منها .

### الحاجة للبرنامج ،

أكدت البحوث والدراسات السابقة على أن المراهقين من ذرى الإعاقة البصرية يعانون من ارتفاع مستوى القلق لديهم بمقارنتهم بأقرانهم المبصرين ، مما يسبب لهم

الكثير من الاضطرابات الفسيولوجية والاضطرابات الاجتماعية ، والاضطرابات الانفعالية ، وأيضا اضطرابات في عمليات التفكير والذاكرة ، مما سبق الحديث عنه .

هذا بالإضافة إلى أن الكثير من الدراسات أكدت على فاعلية العلاج العقلانى الانفعالى السلوكي في خفض القلق ، من خلال دحض الأفكار اللاعقلانية التي يتمسك بها الأفراد ، وتبنى أفكار عقلانية جديدة .

ولقد دلت الدراسة الاستطلاعية التى تم القيام بها بمداوس النور للمكفوفين أن الكثير من ذوى الإعاقة البصرية يتمسكون بأفكار ومعتقدات لاعقلانية كاعتقاد البعض بأنه يجب إخفاء كف البصر حتى ينال قبول واستحسان الآخرين ، ومنها أيضا أن الإعاقة هي مصدر ألمه وتعاسته في الحياة ولذا ينبغي إلقاء اللوم عليها (وإلى غير ذلك من الأفكار التى سبق عرض الأفكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة البصرية) تلك الأفكار التى يرددونها بين الحين والآخر فتنمر معها بذرة القلق لديهم وتستفحل فتزداد معاناتهم ومن ثم أصبحت هناك ضرورة ملحة لاستخدام فنية العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي مع هؤلاء الذين يؤمنون بهذه الأفكار ويتمسكون بها .

# الأسس التي يقوم عليها البرنامج،

يقوم هذا البرنامج على مجموعة من الأسس الهامة وهي :

# ١- الأسس العامة:

حيث تم مراعاة حق الفرد ذى الإعاقة البصرية فى الارشاد والعلاج النفسى وكذلك حقه فى التقبل بدرن قيد أو شرط ، وكذلك مراعاة قابلية السلوك للتعديل والتغيير .

# ٢- الأسس الفلسفية:

استمد البرنامج أصوله الفلسفية من نظرية إليس .Ellis, A والتى تقوم على أن التفكير اللاعقلاني هو المسئول عن إحداث الاضطراب ، وأيضا قت مراعاة الأسس الفلسفية العامة والتى تتضمن مراعاة أخلاقيات العلاج وسرية البيانات والعلاقة المهنية التى تقوم على الألفة والتسامح واستخدام الإقناع المنطقي في المقابلة العلاجية .

#### ٣- الأسس النفسية والتربوية:

روعيت الخصائص العامة للنمر في سرحلة المراهقية بصفة عامة ، والخصائص المميزة لذوي الإعاقة البصرية وكذا الفروق بين أفراد العيئة بصفة خاصة .

#### ٤- الأسس الاجتماعية:

استخدم أسلوب العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي الجماعي ، حيث أظهرت الدراسات أن هذا الأسلوب ذو كفاءة عالية في العلاج .

## ۵- الأسس الفسيولوجية والعصبية:

روعيت الخصائص النفسية والعصبية والجسمية لأفراد العينة العلاجية (من ذوى الاعاقة البصرية).

#### الخدمات التي يقدمها البرثامج:

يقدم البرنامج عددا من الخدمات منها:

#### ١- الخدمات العلاجية:

وتتمثل في معاونة أفراد العينة العلاجية على خفض مستوى القلق لديهم -

#### ٢- الخدمات الوقائية:

حيث يقدم البرنامج عدداً من الخدمات الوقائية ، من خلال تدريب المجموعة العلاجية على مجموعة من الأساليب المعرفية والانفعالية والسلوكية التي تساعدهم على تجنب الوقوع فريسة للأفكار اللاعقلانية التي تسبب لهم القلق .

# ٣- الخدمات الاجتماعية:

وتتمثل في تدعيم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجموعة العلاجية ، وانتقال الأثر الحسن لهذا التدعيم إلى زملائهم أثناء تفاعلهم الاجتماعي معهم خارج إطار الجلسات العلاجية .

#### ٤- الخدمات التربرية:

وتتمثل في تحسين التحصيل الاكادعي لدى أفراد العينة العلاجية بعد انخفاض مسترى القلق لديهم .

#### ٥- الخدمات التربيعية:

وتتمثل في تقديم الخدمات العلاجية التي تحث أفراد المجموعة العلاجية على استغلال وقت الفراغ ، وممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية .

#### ٧- خدمات المعابعة:

وتتمثل في المتابعة الدورية التي يقوم بها الباحث لكل خطوات البرنامج للوقوف على التغيرات المعرفية والسلوكية والانفعالية التي يحدثها البرنامج .

### التخطيط العام للبرنامج:

اتبعت نفس الخطوات التي تم اتباعها في برنامج التحصين التدريجي السابق ، وفيما يلي تتابع خطوات البرنامج:

#### أولاً: أهداف البرنامج:

تنقسم الأهداف إلى قسمين:

#### - الأهداف العامة (الرئيسية)

والتي تحدد في مدفين :

- ١- هدف علاجى: حيث يعمل البرنامج على خفض مستوى القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية (العينة العلاجية) من خلال تعديل الأفكار اللاعقلانية وأخطاء التفكير التى يتمسكون بها .
- ٢- هدف وقائى: من خلال اكسابهم عدداً من الفنيات المعرفية والانفعالية والسلوكية
   التى تمكنهم من مواجهة مواقف القلق التى يتعرضون لها فى مستقبل
   حياتهم .

## - الأهداف الخاصة (الإجرائية):

تتحقق الأهداف الاجرائية من خلال العمل البناء داخل الجلسات ، ومن خلال تنفيذ الواجبات المنزلية التي يكلف بها المفحوصون وهذه الأهداف تتلخص في النقاط التالية :

- ١- أن يتعرف الأفراد ذور الإعاقة البصرية على طبيعة المعتقدات اللاعقلانية وأنواعها.
- ٢- أن يتعرف الأفراد ذوو الإعاقة البصرية على الدور الذى تلعبه الأفكار
   اللاعقلانية في إحداث القلق .
- ٣- أن يتعرفوا على الدور الذي يلعبه الحديث الذاتي السلبي في إحداث الاضطراب الانفعالي .
- 2- أن يتدربوا على التغلب على التفكير الانهزامي من خلال إعادة الحوار المنطقي مع النفس.
- (C) وبين كل من الانفعال (C) وبين كل من الانفعال (C)
   والتفكير (B) من خلال التدريب على استخدام فنية ABC
- -7 أن يتدربوا على مناقشة وتفنيد كل فكرة على حدة وإحلال معتقدات عقلانية محل المعتقدات اللاعقلانية من خلال فنية التفنيد (D) والإحلال (E) .
  - ٧- أن يتدربوا على تنفيذ الواجبات المنزلية كخطوة أساسية نحو العلاج .

# ثانيا ؛ الأعداد المبدئي للبرنامج ؛

## أ- الخلفية التسيية:

كان لابد قبل تطبيق البرنامج القيام بمجموعة من الاجراءات حتى تتوافر الكفاءة على تطبيق البرنامج العلاجى ، ومن بين هذه الاجراءات :

- ١- التدريب على العلاج النفسى والسلوكى لدى الجمعية العلمية المصرية للتدريب الجماعى (معهد مصر للعلاقات الإنسانية) تحت إشراف د. محمد شعلان أستاذ الطب النفسى ومعاونيه (١).
- ۲- التدريب على العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي لدى رابطة الاخصائيين
   النفسيين المصرية (رائم) تحت إشراف د. أحمد خيري حافظ استاذ علم النفس ومعاونيه (۲) ، وذلك خلال دورة تم اعدادها لهذا الغرض .

<sup>(</sup>١) أ.د. هاشم بحرى ، أ.د. محمد عبدالراحد ، د. محمد عبدالفتاح ، د. عبدالهادي عبسي -

<sup>(</sup>۲) أ.د أحمد شوقی العتباوی ، أ.د. أنور الشرقاوی ، د. محمد توقیق ، د. خالد عهدالرهاب ، د. وفاء مسعود

- ۳- الاطلاع على عدد كبير من كتابات إليس .Ellis, A. مؤسس نظرية العلاج العقلاتى الانفعالى خاصة فيما يتعلق بالأساس النظرى الذى يقوم عليه العلاج وكذا الفنيات المستخدمة ودور المعالج في العلاج العقلاني الانفعالى .
- ٤- كما تم الاطلاع على الدراسات والبحوث السابقة في مجال العلاج العقلاني
   الانفعالي للقلق والاضطرابات النفسية الأخرى .
- ٥- مراسلة معهد العلاج العقلائي الانفعالي في نيوريورك (١) والحصول على عدد
   من النشرات والكتيبات عن العلاج العقلائي الانفعالي السلوكي .

وبهذا يتوقر الأساس الذي يكتدمن القيام بدور المعالج العقلاني الانقعالي السلوكي.

# ب- البنامة في صوته الأولية:

ير البرنامج بأربع مراحل هي :

# ١-مرحلة البسيدء:

وهى المرحلة التى يتم خلالها التعارف والتمهيد ، وشرح أهداف البرناميج والإطار الذى ستكرن عليه العلاقة العلاجية بين المعالج والمنحرصين ويتم ذلك فى الجلسة التمهيدية الأولى .

### ٧- مرحلة الانتقال:

وهى المرحلة التى تهدف إلى إلقاء الضوء على المشكلة الرئيسية وهى القلق وتوضيح أسبابه وآثاره ، وكذلك العلاقة بين التفكير والانفعال ، والعلاج العقلاني الانفعالى وأهميته وفائدته بالنسبة لهم ويتم ذلك خلال الجلسات الثانية والثالثة والرابعة .

# ٣- مرجلة العمل اليناء:

وهى المرحلة التي تهدف إلى الوقوف على الأفكار اللاعقلانية التي يتمسك بها البعض ومحاولة دحض هذه الأفكار وإكسابهم أساليب معرفية وانفعالية وسلوكية

<sup>(1)</sup> Institute for Rational- Emotive therapy, 45 East 65 th street, New York 10021.

جديدة تمكنهم من مواجهة مواقف القلق ، ويتم ذلك في الجلسات من الخامسة إلى الرابعة عشر .

#### ٤-- مرحلة الإنهاء:

وهي المرحلة التي تهدف إلى بلورة الأهداف المكتسبة وتقييم الأفراد وتهيئة أفراد المجموعة العلاجية لانهاء البرنامج ، ويتم ذلك في الجلسة الأخيرة .

# ج- الأسلوب العلاجي:

اتيع العلاج الجماعى كأسلوب للعلاج حيث يرى إليس .A Ellis, A ، المعلاج العقلانى الانفعالى السلوكى يصلح بخاصة فى الموقف الجماعى ، إذ تتوقر فرصة أكبر للتدريب على التأكيد الذاتى ، والتعلم من خبرات الآخرين والتفاعل علاجيا واجتماعيا خلال الجلسات وبعدها ، هذا إلى جانب ملاحظة سلوك الأعضاء بصورة مباشرة من قبل المعالج ، كما أنها توفر فرصا أكبر لتطبيق الواجبات المنزلية – أحد فنيات العلاج – والتى يؤدى بعضها داخل الجماعة ذاتها .

وتتجلى فعالية أسلوب العلاج الجماعى من خلال ما يستهدفه من تنمية متغيرات شخصية الجماعة الخاضعة للعلاج ، وذلك لما في الجماعة من عوامل ودينامية تعتمد على الحوار والتشجيع ، التوجيه وتبادل الآراء ، والمشاركة الرجدانية ، إلى جانب ما توفره المواقف الجماعية من فرصة لزيادة صدق وأمانة الفرد وإحساسه بالأمن النفسى .

# ८- । विद्यार । विकास्यक के । विद्यार ।

لقد استخدم عدداً من الفنيات العلاجية التي يقوم عليها العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي ، ومنها ما يلي :

- اشباع المطالب: تم استخدام فنية اشباع المطالب، والتي يمنح خلالها المفحوصون التقبل غير المشروط والطمأنينة وتوفير جو من الثقة والصراحة .
- المعاضرات: استخدم أسلوب المعاضرات العلمية المبسطة وذلك لشرح بعض الجلسات التي كانت تتضمن بعض المفاهيم والمصطلحات الجديدة على المفحرصين بأسلوب سهل مبسط.

- المناقشة والحوار: استخدمت هذه الفنية في معظم الجلسات العلاجية وذلك لإيجاد قناة اتصال بينه وبين المفحوصين ، ولضمان المشاركة الفعالة من جانب المجموعة العلاجية ، وذلك للكشف عن المعتقدات والأفكار اللاعقلانية لديهم واقناعهم بخطئها من خلال التفكير المنطقي .
- الدحض والتشجيع : استخدمت هذه الفنية من خلال التأكيد على ضرورة التخلى عن الأفكار اللاعقلانية ، مع التشجيع والثناء المستمر على ذلك .
- التخلى عن المطالب: استخدم فنية التخلى عن المطالب وذلك بتعليم المجموعة العلاجية عدم الاصرار اللاعقلاني على مطالب معينة "كطلب الكمال أو الاعتماد على الآخرين ، وكذا التخلى عن كلمات "يجب"، و "ينبغي"، و "لابد" .. ) .
- التمذجة المتخيلة: استخدمت هذه الفنية لاستثارة خيال الأفراد للرد على الحوار الذاتى الهدام، وكذلك لعرض غاذج لأشخاص ذوى إعاقة بصرية استطاعوا أن ينجحوا في الحياة ويقهروا الظلام.
- التحويل: استخدمت فنية التحويل وذلك من خلال التأكيد على ضرورة تحويل المتمام المفحوصين إلى أوجه نشاط عديدة مثل الألعاب الرياضية والأنشطة الفنية والاجتماعية.
- الواجهات المنزلية: حيث يكلف المفحوصين ببعض الأعمال التي يقرمون بها في المنزل (القسم الداخلي) مشل الرقوف على أفكارهم اللاعقلانية التي تعمل برضوع ما ومحاولة تحديد الموقف المحزن والانفعال والفكرة المسببة للقلق ثم يتم مناقشة ذلك في الجلسات التالية.
- غوذج ABC ، تم تدريب أفراد العينة العلاجية على استخدام غوذج ABC لتحديد الحدث المنشط (A) والانفعال الذي يعقبه (C) والتفكير المسبب للانفعال (B) .
- المرح والدعابة: استخدمت هذه الفنية من خلال إطلاق النكات المهذبة والقفشات السريعة لمساعدة المفحوصين على الانتقال من إنفعال الكدر إلى انفعال البهجة والمرح.

# هـ - الوسائل المادية المستخدمة في البيامج :

#### استخدمت الوسائل الآتية:

- مجموعة من النشرات تحتوى على تعليمات لتوعية المفحوصين لمواجهة بعض الأفكار التي يتمسكون بها وكيفية التغلب عليها .
- غاذج لعدد من الاستمارات التي توضع كيفية القيام بتحديد النموذج ABC والواجبات المنزلية والحوارات الذاتية وكيفية مواجهتها .
  - شريط تسجيل بعنوان (الصبر على الابتلاء) وتسجيل لسماع الشريط.
- الأدوات القياسية التي تتضمن مقباس الأفكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة
   البصرية والمحترى العلمي للبرنامج العلاجي .

# و- العرض على المحكمية :

بعد أن تم تصميم محتوى برنامج العلاج العقلاني الانفعال السلوكي في صورته النهائية تم عرضه على عدد من أعضاء هيئة التدريس لأخذ آرائهم حول :

- خطوات البرنامج التي تم تحديدها .
- مدى مناسبة الجلسات لذوى الإعاقة البصرية .
- مدى مناسبة الاجراءات المستخدمة في البرنامج .

# ز- الرياسة الاستطلاعية:

تم إجراء دراسة استطلاعية للبرنامج المستخدم فى الدراسة الحالية على اثنين من الطلاب ذرى الإعاقة البصرية - عن تنطبق عليهم نفس شروط العينة التجريبية وفى ضرء تلك الدراسة تم التعرف على :

- تحديد فعالية الأسلوب العلاجي المستخدم .
  - تحديد المدة المناسبة لكل جلسة .
    - تحديد عدد الجلسات المناسبة .
  - تحديد مدى فعالية الغنيات المستخدمة .

—— قـلق الكفيـف (تشخيصه وعلاجه)

### - المدى النعني للجلسة:

استغرقت المدة الزمنية للجلسات ما بين (٩٠: ٩٠) دقيقة للجلسة الواحدة .

# ط- عدد الحلسات العلاجية:

لقد أوضح عبدالستار ابراهيم (١٩٨٨ : ٢٧٦) إلى أن عدد الجلسات فى البرنامج العلاجى يتوقف على الهدف منه . ولقد بلغ عدد جلسات البرنامج الحالى (١٥) جلسة تم تطبيقها بمعدل ثلاث جلسات أسبرعيا .

# ى- عدد أفراد المجموعة العلاجية:

يشير لويس مليكه (١٩٩٠ ، ٢١٢) إلى أن حجم الجماعة في العلاج العقلائي الانفعالي يتراوح من (٦)كحد أدنى إلى (١٣) كحد أقصى ، ولقد بلغ عدد أفراد المجموعة العلاجية في البرنامج الحالى (٦) طلاب من ذرى الإعاقة البصرية .

# ق- مكاه الجلسات العلاجية :

تم تطبيق البرنامج بأحد فصول المدرسة بالقسم الداخلى حيث يتوافر الهدوء والبعد عن المشتتات ، وكان التلاميذ يجلسون على شكل حلقة لضمان التفاعل بينهم وبين المعالج .

### ثالثا : محتوى الجلسات

لقد تم انتقاء محترى الجلسات العلاجية بناء على الأهداف التى تم تحديدها للبرنامج ، وكذلك ما تم جمعه من معلرمات خلال الجلسات الاستطلاعية التى قام بها الباحث مع الطلاب ذوى الإعاقة البصرية ، وماكشفوا عنه من أفكار لاعقلانية ، وأيضا الأسس العامة التى حددها إليس . Ellis, A في نظريته العلاجية .

# وقيما يلى شرح مقصل لهذه الجلسات :

# لجنسة لأولى والتعرف والترهد

# المداف الجلسة و

- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على المغزى من وراء الجلسات العلاجية
   ومدى أهميتها وفائدتها بالنسبة لهم .
- ٢- إقامة علاقة علاجية بين المعالج وأفراد العينة العلاجية بالاتفاق على
   الخطوط الرئيسية للجلسات .

# القليات المستخدمة

١- المحاضرة البسيطة ٢- المناقشة والحوار ٣- إشياع الطالب

aminute ( Day a and )

استفرقت الجلسة حوالي ٦٠ دقيقة .

Marie Carellia de des

# محلوي الجاسية :

لقد قام المعالج بتقديم نفسه لأفراد المجموعة العلاجية ، وقام كل منهم يتقديم نفسه للآخرين ، وشرح لهم أهمية البرنامج الذى انضموا إليه ، وأبدى المعالج دفئا صادقاً في العلاقة معهم وتكوين جو من الألفة والمودة وإقامة جسر من الثقة من خلال التقبل غير المشروط لأفراد العينة ، ولقد أوضح لهم سبب إختيارهم بالذات ضمن تلك المجموعة ، وأوضح أيضاً أن الحضور ليس إجباريا وبوسع أي فرد أن يترك المجموعة في أي وقت يشعر فيه بعدم الاستفادة من البرنامج المقدم ، ثم تم مناقشتهم حول ترقعاتهم من العلاج ، وصحح لهم أي سوء فهم بخصوص العلاج النفسي .

وتم الاتفاق على الخطوط الرئيسية للجلسات وما يجب أن تتضمنة من :

- ضرورة المشاركة الفعالة في المناقشات والأنشطة لكل عضر من أعضاء المجموعة .
  - الالتزام بآداب الحديث أثناء المناقشات .
  - أهمية التعبير عما يجول بأنفسهم بصراحة ووضوح تام دون خجل أو رهبة .
    - تحديد موعد الجلسات وضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المتفق عليه .

#### —— قــلق الكفيــف، (تشخيصه وعلاجه) =

## primary (adjoury) littly

لقد تم اتباع نفس الأهداف والفنيات والوسائل المستخدمة المقدمةلعينة العلاج بالتحصين التدريجي وكذا نفس المحترى من حيث تحديد طبيعة القلق وأنواعه وأسبابه والغرق بين القلق والخوف والأثار النفسية والفسيولوجية التي يخلفها القلق للفرد .

# حلسة الثالثة والرابعة والعرقة بين التفكير والأنفعال

- ١- أن يتدرب أفراد العينة العلاجية على فحص العلاقة بين الحدث المحزن أو المؤلم (A) وكل من الانفعال المصاحب له (C) رالتفكير المسبب لهذا الانفعال (B).
  - ٢- أن يتعرفوا على الدور الذي تلعبه الأفكار اللاعقلانية في إحداث القلق .

# الفنيات المستخدمة

١- المعاضرة البسيطة ٢- فنية ABC ٣- العلاج الترجيهي الفعال ٤- المناقشة والعمل بقوة ٥- الواجبات المنزلية

إنَّانَ الْمُسْتَخَدُمنَ عَلَيْهِ بطاقة تسجيل خطوات مواجهة القلق (الملحق الثالث) نموذج رصد الأفكار المثيرة للاضطراب (الملحق الرابع)

من الجلسية . ٨ دقيقة .



في الجلسة الثالثة تم البدأ بشرح غوذج ABC على النحو التالي :

(A) تشير إلى الأحداث والمواقف التي تظهر فيها المشكلات النفسية وهي قد تكون أحداثا داخلية أو خارجية والأحداث الخارجية هي التي يمكن أن يراها

المواقف وتحثه على التصرف من أجل تحقيق هذه الأهداف .

ثم طُرح العديد من الأمثلة لتوضيح العلاقة بين التفكير والانفعال (الأفكار اللاعقلانية والقلق) حتى يتمكن أفراد العينة العلاجية من تحديد الحدث (A) والانفعال (C) من تلك الأمثلة .

وامتدت هذه العملية إلى الجلسة التالية ( الرابعة ) وذلك لكى يتم التأكد من قدرة المنحرصين على تحديد ( A B C ) في المواقف المختلفة وذلك من خلال التدريب عليها كواجب منزلى .

تلى ذلك ترضيح للخطوات التى يمر بها العلاج العقلائي الانفعالي السلوكي وهما الخطوتان (E) و(D) حيث أن:

- « (D) تشير إلى العملية التي يتم من خلالها تفنيد المعتقدات غير العقلانية لتوضيح عدم منطقيتها وكيفية وضع أفكار مقابلة لها لتناقضها وهي الأفكار العقلانية ، أي إحلال معتقدات عقلانية محل المعتقدات غير العقلانية .
- هـ ( E ) تشير إلى التأثيرات التى تصاحب تعديل المعتقدات غير العقلانية وهى
   إما أن تكون تأثيرات معرفية أو سلوكية .

وقد تم تدريب المفحوصين على القيام بهذه العملية من خلال نموذج رصد الأفكار المثيرة للاضطرابات وتصحيح الأفكار الحاطئة .

# الخلسة الخامسة ، توقتع الكوارث

# أهداف الجاسة

- ١- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على الفكرة التي يعتقد من يتبناها أن الأشياء الخطيرة أو المخيفة هي أسباب الهم والانشغال الدائم للفكر لذا لابد أن يتوقعها الفرد ويكون مستعداً لمواجهتها .
- ٢- أن يتعرفوا على الدور الذي يلعبه الحوار الذاتي السلبي في تهديد أمنهم
   النفسي .
  - ٣- أن يتدربوا على إعادة الحوار المنطقي مع الذات .

الآخرون فضلا عن صاحب المشكلة مثل ( التحدث أمام الآخرين في امتحان شغهي ) أما الأحداث الداخلية فهي أفكار المرء المتعلقة بالأحداث الخارجية مثل ( الحديث أمام الآخرين أمر بغيض ) .

- ب- (B) تشير إلى معتقدات المرء ووجهات نظره في الحياة وهي قد تكون مرنة أو جامدة وعندما تكون جامدة يطلق عليها المعتقدات وتكون في صبغ لغوية تبدأ غالبا به (يجب ينبغي لابد) وعندما يتمسك الفرد بهذه المعتقدات فإنه يبل إلى استنتاج أفكار لا عقلانية منها مثلا ، قد نجد الفرد يقول لنفسة : «يجب أن أتقن كل شيء أقوم به وإلا كنت فاشلا ولا قيمة لي » فيخرج من هذا الاعتقاد باستنتاج أفكار أخرى مثل « يجب ألا أخطى أثناء التحدث أمام الآخرين وإلا أصبحت موضوعا لسخرية المعلم والزملاء » ، أو «إن التحدث أمام المعلم والزملاء أمر بغيض لا يكن تحمله » ، وعندما تكون المتعقدات مرنة نطلق عليها المتعقدات العقلانية وهي غالباً ما تأخذ شكل الرغبة أو الأمنية أو التخضيل إلا أنها تتحول إلى مطالب وشروط مطلقة لازمة ، وعندما يتمسك المرء بهذه المعتقدات المرنة فإنه يميل إلى استنتاج أفكار عقلانية منها ، فمثلا أو سخرية الناس " فنجده يميل لاستنتاج أفكار مثل " بالرغم من أنني لاأحب أن أكون موضوعاً لانتقاد أوس موضوعاً لسخرية الماس قنجده يميل لاستنتاج أفكار مثل " بالرغم من أنني لاأحب أن أكون موضوعاً لاستنتاج أفكار مثل " بالرغم من أنني لاأحب أن
- ج (C) تشير إلى النتائج الانفعالية السلوكية لمعتقدات الشخص بخصوص (A) أى الأحداث ، فالنتائج الانفعالية التي تنشأ من المعتقدات الجامدة اللاعقلانية هي نتائج تثير الاضطرابات ويطلق عليها النتائج السلبية غير المناسبة أما النتائج التي تنشأ عن المعتقدات العقلانية المرنة فهي لا تؤدى إلى الاضطراب ويطلق عليها النتائج المناسبة حتى ولو كانت سلبية ، والانفعالات السلبية غير المناسبة تكون وظيفية لأنها تؤدى إلى الشعور بألم نفسي كبير وانزعاج نفسي شديد وتدفع الإنسان إلى التصرف بأسلوب ضعيف منكسر وتحول بينه وبين التصرف بطريقة تحقق أهدافه ، وفي المقابل تنبه الانفعالات السلبية غيرالمناسبة إلى أن تحقيق أهدافه يواجه عقبات وتدفعه أيضاً إلى مواجهة غيرالمناسبة إلى أن تحقيق أهدافه يواجه عقبات وتدفعه أيضاً إلى مواجهة

# الفنيات المستخدمة :

١- المناقشة والحبوار

٣- الإقناع المنطسقي

محتوى الجلسسة :

الوسائل العستخدمة : انشرة إرشادية رقم (٢) - (الملحق الخامس) .

٧- الدحض والتفنيه ٤- الراجيات المنزلية

رُمن الجلسينية أن استفرقت الجلسة ما يقرب من ٩٠ دقيقة .

لقد تم بدء الجلسة بطرح سؤال عن المواقف التي تثير لديهم القلق ؟ وذلك لكي يتم استثارتهم والتعرف منهم على الأفكار اللاعقلانية المرتبطة بهذا الاعتقاد، ومدى معقولية تلك المثيرات من حيث كونها مثيرة للقلق بالفعل أم أن تصورهم لها - بصورة ميالغ فيها - هو الذي يجعلها كذلك .

وبعد أن قدم أفراد العينة أمثلة عن تلك المواقف التي تصيبهم بالقلق والفزع ، تناول الباحث هذه المواقف التي تحدث عنها المفحوصين وأوضح لهم تفسير هذه الظاهرة وكيف تلعب مبالغة الفرد في إدراكه للأحداث والخبرات التي ير بها إلى تضخيمها ، فيؤدى بد ذلك إلى الخوف من أشياء غير مخيفة في الواقع ، وأيضاً توقعه للأشياء الخطيرة والتي لا يرجد لها أسباب تدعر إلى ذلك في الحقيقة ، كترقع الشر لنفسه ولأسرته أو الخوف من الفشل في الدراسة أو فقدان شخص عزيز عليه وما يرتبط بهذا كله من إثارة مشاعر القلق والتوتر لديه .

ثم تم القيام بدحض الأفكار اللاعقلانية التي تتعلق عبالغتهم في تضجم الأحداث وتوقع الكوارث ، والدور الذي يلعيه الخطأ في الحكم على المواقف والاستنتاج الأعتباطي وما ينجم عن ذلك من شعور قطيع بهول الموقف الذي يمر به .

وتم التأكيد أيضاً على أن ما يقوله الفرد لنفسه في المواقف التي يرى أنها مهددة الأمند هي التي تزيد من حجم تلك المثيرات ، ومن هنا يجب على الفرد تعديل الحوار الذاتي - ما يقوله الفرد لنفسه - وذلك وفقا لثلاثة قواعد :

- ١- أن تقنع نفسك بأن الخرف والهلع الذي يمتلك مشاعرك عند التفكير فيما قد يحدث من أشياء سيئة أسوأ بكثير من الأشياء التي ستحدث فعلاً ، ولذا لابد أن تقول لنفسك : " إنني سأحول الموقف إلى أسوأ مما هو عليه بالفعل بتفكيري وتهويلي له بهذا الشكل " .
- ٢- أن تقع نفسك بشتى الوسائل المكنة أن الموقف الذى يثير قلقك سوف ينتهى
   حتماً إن أجلاً أو عاجلاً لذا لا داعى للانزعاج بهذه الصورة .
- ٣- أن تقول لنفسك " بأن التخلص من مشاعر الكراهية والتوترات المرتبطة بالقلق أمر صعب ولكن لابد على تقبل بعض جوانب التوتر مؤقتاً " .

وأخيراً طُلب من كل فرد أن يراقب ذاتياً أنشطته وأفكاره ويقوم بتسجيل الأفكار اللاعقلانية ويسجل المواقف التي تتمخض عن انفعالات سيئة ، وكذلك التفكير الذي يسبق الانفعال ، ثم يسجل إعتقاده العقلاني الذي يناقص به الأفكار اللاعقلانية التي سببت له الانفعال وذلك كما تعلم في الجلسة السابقة .

# ر در الماسية (الماردية در المالية) و المالية المالية (المالية) و المالية (المالية) و المالية (المالية) و المالية

# المداف الجانية:

- ۱- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على الفكرة التي يعتقد من يتبناها بأن "الفرد لكي يشعر بكفاء تد ويستشعر قيمته في الحياة ينبغي أن يكون خالياً من أوجه القصور حتى يصل عمله إلى درجة الكمال.
- ٢- أن يعرفوا أن الأحكام المطلقة غير واقعية ، وعلينا التفكير في
   الاحتمالات .

# القنيات المستخدمة

- ١- المناقشة والحوار ٢- الدحض الموجسه ٣- الدعاية المضادة
  - ٤- التخلى عن المطالب ٥- التشجيع والحث

النشرة الإرشادية رقم (٣) - (الملحق السادس) -

الوسائل المستخدمة

استغرقت الجلسة ٧٥ دقيقة .

رّمن الجاسية

لقد تم إيضاح أن المعتقدات اللاعقلانية هي في الأصل رغبات ولكنها تأخذ طابع المطالب المطلقة لا تنازل عنها وأن هذه المعتقدات تجعل الفرد يعمم الخبرات الجزئية على ذاته تعميماً خاطئاً وسلبياً ، ففشله في تحقيق هدف معين ولو جزئي يعنى لديه أنه إنسان ضعيف ، وفاشل ، وعاجز عن تحقيق آماله وطموحاته في الحياة ، بل يصل به الأمر إلى أن يعتقد أن العمل الممتاز لا يكفي ا! لأن أي عمل يجب أن يصل إلى درجة الكمال ولذا نجده لا يستطيع أن يتحمل موقف المنافسة مع الآخرين لتحقيق ما يريده ، لأن ما يريده في الحقيقة هو أن يهزم الجميع في كل شيء ، أو نجد آخر يضع لنفسه أهدافاً لا تتناسب وقدراته وإمكاناته الفعلية فيفشل في تحقيقها فتصبح صورة الذات لديه منطوية على شعور عام بعدم القيمة .

وتم معارضة هذه الأفكار اللاعقلانية التي يتبناها البعض - من أفراد العينة العلاجية - والتي تتمثل في تبني أهداف غير واقعية ، أو الأفكار التي تتعلق بكون الفشل في عمل ما يعتبر مصيبة لا يكن تحملها ، وتبصيرهم أن الغاية في أداء عمل لا يعنى الوصول فيه إلى درجة الكمال - فالكمال لله وحده - وإنما يعنى الاستمتاع بأداء هذا العمل والوصول به إلى المستوى الذي يناسب إمكانات الفرد وقدراته ، وقال تعالى : « لا ينطف الله نفس إلا وسعها » .

وقد تساءل الباحث: هل يستطيع الواحد منكم أن يقوم يعمل ما إذا كان أحد الأشخاص واقفاً على كتفة أو هناك من ينتقد كل عمل يقوم به؟ ... فهذا يفعله الواحد منكم مع نفسه تاقداً ومقيماً لذاته على كل شيء يفعله بشكل مبالغ فيه ، فيأتي عمله دائما دون المسترى المطلوب .

والفشل في أحد الميسادين لا يعنى الفشل في كل الميسادين وإنما يجب أن يبحث الفرد دائماً على الأشياء التي يستطيع أن يجد فيها نفسه وهذا لا يعنى أيضاً

= قبلق الكفييف (تشنيصه وعلاجه) :

أن يصل في هذا العمل لدرجة الكمال ولكن يكفيه أن يشعر أنها تشبع حاجاته وترضيه .

وفي نهاية الجلسة تم التأكيد على ضرورة أن يكون الفرد صادقاً مع نفسه وأن يسلم بينه وبين نفسه بالهبات التي أسبغها الله عليه والنقائض التي توجد فيه ، وأن يحاول أن ينجز عمله في حدود إمكاناته الفعلية ، فكل ميسر لما خلق له .

# كالمنافع والمنافعة والمناف

- ١- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على الفكرة التي يعتقد من يتبناها أن "بعض الناس يبتعدون عن الكفيف أو ينظرون إليه إما نظرة شفقة ورثاء أو تدنى واحتقار واستهزاء".
- ٢- أن يتدربوا على التغلب على التفكير الانهزامي من خلال إعادة الحوار ً المنطقى مع الذات .

# الفنيات المستخدمة

١- المناقشة والحوار

٤- النماد----

٥- الواجيات المنزلية

النشرة الإرشادية رقم (٤) - (الملحق السابع) .

٣- تبسيط الإهانة

الوسائل المستخدمة و

٧- الإقناع المنطقي

نَعِنُ الجاسِيِّةِ أَنَّ استَغْرَقْتِ الجِلسَةِ ٨٠ دقيقة .

# محتوى الجلسية

في هذه الجلسة حاولنا أن نوضح أن كل ما يكتنف فكرة ازدراء المجتمع لذوي الإعاقة البصرية من تفسيرات مبنية على فهم الخاطى. لاتجاهات المبصرين نحو ذوى الإعاقة البصرية ، وكيف أن الكثير من المبصرين يحاولون تقديم يد المساعدة إليهم في أحيان كثيرة ولكنهم يجهلون الطريقة التي يقدمون بها تلك المساعدة نما يجعل ذوى الإعاقة البصرية يدركون أن ثمة اتجاهات سطبية نحوهم .

وأوضحنا لهم أن ذلك مرده إلى أن البعض يردد بينه وبين نفسه - الحوار الذاتى - بعض الأفكار التي تدعم تصوره السلبي لاتجاهات الآخرين له والتي من بينها :

- كم هو قطيعاً أن يعاملني الناس يسخرية واستهزاء .
- لا أستطيع أن أتحمل معاملة الآخرين لي بهذه الطريقة الظالمة .
- لا ينبغى أن يتصرف الآخرون معى من منطلق العطف والشفقة .

ولذا ينبغى أن يسأل كل منكم نفسه هل يستطيع أن يقيم الدليل على أن الأخرين يعاملونه بهذه الطريقة التي يتصور أنها ظالمة ومجحفة لإنسانيته ، وإذا كنت تستطيع أن تقدم الدليل – وإن كان يصعب ذلك – على أن الآخرين يعاملونك بطريقة فيها سخرية واستهزاء أو عطف وشفقة ، فليس هناك ما يجبرهم أن يعاملوك عكس ذلك ، ولذا لابد أن تعيد التفكير من جديد لتجد حلاً مناسباً يرضيك ، وتحاول أن تجد أكثر من بديل يساعد على إعادة تصور الآخرين عنك .

ومن بين البدائل المتاحة أمامك :

- أن تحاور الآخرين بالمنطق لتؤكد لهم أنك لا تقل عنهم بل قد تستطيع أن تفعل ما قد يفعلونه .
  - أن تحاول أن تجد نشاطأ تؤكد فيه ذاتك وبأنك جدير باحترامهم وثقتهم
    - أن تستمتع بالحياة دون الاهتمام بآراء الآخرين وتصوراتهم .

وقد تم مساعدة أفراد العينة العلاجية على ألا يأخذوا إهانة الآخرين بخطورة زائدة أو بحساسية مفرطة ، بل يجب أن نتقبل الناس وكأنهم غير مذنبين في حقنا حتى ولو كانوا يقصدون ما يفعلون ، ففي مقابل اتجاهات البعض السلبية فهناك الكثيرون ثمن يقسدرون إنجازات ذوى الإعاقة البصرية وينظرون إليهم نظرة ملؤها الاحترام والتقدير ، والدليل على ذلك ما وصل إليه الكثيرون من ذوى الإعاقة البصرية إلى مراكز مرموقة في المجتمع العربي والعالمي – وساق لهم الباحث العديد من النماذج – والذين تفخر بهم مجتمعاتهم وتقدرهم .

### —— قــلق الكفيــف (تشنيحه وعلاجه) =

# أهداف الخلسة :

- ١- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على الفكرة اللاعقلانية التي يعتقد من يتبناها أنه "بجب أن يخفى الفرد الأفعال والسلوكيات والعلامات الدالة على كف البصر حتى ينال قبول واستحسان الآخرين".
  - ٢- التدريب على إعادة الحوار المنطقى مع اللات.

# 

١- المناقشة والحوار ٢- الدحض والإقناع ٣- الدعاية المضادة

٤- التخلي عن الوجوبية

٥- الراجبات المنزلية

الوسائل المستخدمة النشرة الإرشادية رقم (٥) - (الملحق الثامن).

الم المجلسلسية ( المتفرقت الجلسة ١٠ دقيقة .

# 

بدأت الجلسة بطرح أسئلة هي : لماذا يحاول البعض إخفاء العلامات الدالة على كف البصر ؟ لماذا لا يستعين الكثيرون بالوسائل والأدوات التي تعينهم على الحركة والتنقل كاستخدام العصا أو الكلب المرشد ؟ لماذا يتوارى البعض حتى لا يكتشف الآخرون أنه ذو إعاقة بصرية ؟

وقد طرح أفراد العينة العلاجية إجاباتهم حول الأسئلة التي تم طرحها ، وكان معظم هذه الإجابات تحمل بين طياتها تصورات وأفكار لاعقلانية مثل " يجب أن أفعل ذلك حتى ألقى استحسان الناس وإعجابهم" ، أو "أنني أفعل ذلك حتى لا أظهر عاجزاً" أمام الناس"، أو "لكى أبدو حسن المظهر أمام الآخرين وطبيعياً مثلهم" ..... وإلى غير ذلك من المعتقدات الخاطئة . وهنا تم عرض غاذج لبعض المشكلات التى يتعرض لها الكثير من ذوى الإعاقة البصرية من جراء قسكهم بهذه الأفكار ومدى الإحباط الذى يشعرون به نتيجة وقوعهم فى تلك المشكلات عما يعمق لديهم الشعور بالإعاقة أكثر، فيتولد لديهم القلق والاضطراب نتيجة لذلك، وتزداد الفجوة بينه وبين بيئته والأخرين. عما يتعكس بصورة سلبية على تقليل الفرد لذاته وللآخرين والبيئة المحيط به.

وتم إيضاح أن الإنسان لا يستطيع أن يخفى ما لا يمكن إخفاء ، فكل إنسان معرض للإصابة بإعاقة ما ، سواء أكان فقد ذراع ، أو فقد السمع ، أو فقد البصر فى أى وقت من حياته ، وهذه ليست جريمسة أو وصمة عار يجب أن نتنصل منها ونواريها عن الآخرين ، وأن استخدامه للأدوات المعينة لا تساعده وتعينه فقط على التنقل والحركة بحرية ، ولكن الأهم من ذلك كله ، أنها تساعده على الاستقلال ، وتقليل من اعتماده على الآخرين لحد كبير ، وتقيه مغبة الوقوع فى كثير من الشكلات .

رتم حثهم على ضرورة تعديل الأحاديث الذاتية التى يرددها الفرد لنفسه والتى تعمق من إيانه وقسكه بهذا الاعتقاد فيصور لنفسه أنه على صواب ومن بين الأحاديث " إن استعانتي بالعصا تظهرني شخصا عاجزاً ضعيفاً أمام الناس" ، " لكى أبدو طبيعياً أمام الآخرين يجب أن أخفى إعاقتي" .. وهكذا ، وإلى غير ذلك من الأحاديث الذاتية المنبطة للذات .

وقد طلب منهم أن يكرر كل فرد عدداً من العبارات التي تناقض أفكارهم اللاعقلانية - التي سبق عرض بعض منها - والتي تتعلق بإخفاء كف البصر وذلك كواجب منزلي يقوم به كل فرد من أفراد المجموعة العلاجية .

# الخاسة الناسخة وهم استعادة العمر

# أهداف الجلشة

١- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على الفكرة اللاعقلانية التي يعتقد من

بتيناها أن "المستقبل يحمل أملا جديدا في أن الله سيمن عليه بمعجزة تميد إليه بصره أو في ظهور علاج يشفيه".

٧- أن يتعرف أفراد العينة على رأى الدين في الصبر على المصائب .

# الغنيات المستكدمة :

٣- النبذجـــة ٢- ميلء الفيسراغ ٥- الواجبات المنزلية

١- المناقشة والحوار ٤- التخلي عن المطالب

الوسائل (المستخدمة ... شيط كاسيت (الصبر على الابتلاء) -

١٥٠١ (العلمسسية) استغرقت الجلسة ٩٠ دقيقة ٠

محتوى الجلسية :

لقد تم البدء بعرض لمفهوم الإعاقة البصرية ، وما أهم الأسباب التي تؤدى إلى إحداث كف البصر عِختلف أنواعها ودرجاتها ؟ وما الآراء الحديثة في مجال طب العيون والعلاجات والجراحات (بصورة ميسطة) ؟

ثم قت مناقشة أفراد العينة في مدى معقولية فكرة استعادة البصر من جديد ، وكيف أن قسك البعض بهذه الفكرة اللاعقلانية لا أساس أو مبرر له ما دامت التقارير واللحوص الطبية قد أكدت استحالة استعادة البصر من جديد ، إذن لماذا يشغل البعض أنفسهم بموضوع من الصعب تحقيقه على الأقل في الوقت الحاضر؟

ولقد تم إيضاح أن التمسك بهذه الفكرة لا تجر على الفرد الألم والحسرة فحسب ، بل تجعله يهرب من مواجهة المشكلات التي يسببها كف البصر ، فنجده يحاول إقناع نفسه بأن كف البصر مشكلة بسيطة وليس بإعاقة بقدر ما هر مضايقة قليلة الشأن سوف تزول إن طال الوقت أو قصر ، وكيف أن التمسك بهذه الفكرة يجعله يهرب من عالم الواقع ليغوص في عالم من الأوهام وأحلام اليقظة يشغله عن التفكير في أمور حياته ومستقبله ، ويعرقه عن حل مشكلاته خلال سنوات طويلة من عمره أو خلال حياته كلها ، بل قد يصل به الأمر إلى إفساد حياته بأكملها .

وتم التأكيد على أن الاعتقاد بأنه سوف تحدث معجزة - بعد علم الله - تعيد إليهم أبصارهم يستند إلى الاحلام وليس إلى الإيمان ، ولذا يجب على هؤلاء أن يؤمنوا بقضاء الله وقدره - وفي نهاية الجلسة تم توضيح رأى الإسلام في ذلك وسيق إليهم عدد أمن الأحاديث والقصص النبوية وكذلك الآيات القرآنية التي تحث على الصبر على الابتلاء والمصائب كقرله تعالى: " ولنبلونكم بشجه من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الخين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعوي".

وبعد ذلك تم الاستماع إلى شريط مسجل عليه حديث لأحد رجال الدين حول موضوع الصبر على الابتلاء . وفي نهاية الجلسة طلب من كل فرد أن يسجل في بطاقة الواجبات المواقف والانفعالات والأفكار التي تراوده حول موضوع استعادة البصر ثم يسجل الأفكار المناقضة لهذه الفكرق

# الخلسة العاشرة العزلة الإختياعية

# الماليا الجلسة بالمالية

- ١- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على الفكرة اللاعقلانية التي يعتقد من يتبناها أنه "ينبغى أن يبتعد الكفيف عن الآخرين حتى يسلم من مراقبتهم ونقدهم له".
  - ٢-٠ أن يتدربوا على ممارسة بعض الأنشطة والمهارات الاجتماعية ٠٠

# الغنيات المستخدمة

- ١- المناقشة والحوار ٢- الإقناع المنطقى ٣- الحث والتشجيع ٤- استبدال الأهداف الشخصية ٥- لعب الدور
  - [الوسائل المستخدمة أن نشرة إرشادية رقم (٦) (الملحق التاسع).

استغرقت الجلسة ٨٠ دقيقة .

لەن الجلسك :

محتوى الجاسكة :

لقد بدأت أحداث الجلسة عناقشة أسباب مشكلة العزلة الاجتماعية وهل هي نتيجة لخوف الفرد من أن يكون موضع ملاحظة الآخرين ومثار حديثهم ؟ أما يلجأ إليها الفرد كوسيلة هروبية من بيئته التي يتصور أها تناصبه العداء أو أنها لا تحبه بالقدر الذي يرضى عنه ؟ أم عيل للعزلة ليتفادى ما عكن أن يوحى إليه من إهانات وتلبيحات قس شخصيته .

وبعد أن تم تحديد الأسباب التى يرى أفراد العينة أنها تقف وراء عزلتهم وإنسحابهم من العلاقات الاجتماعية ، بدأ الحديث حول مدى معقولية هذه الأسباب وما إذا كانت توافق الحقيقة أم أنها مجرد تصورات يسلمون بها دون فحص أو تدفيق .

وتم إيضاح أن اعتقاد البعض منهم أنه مراقب من الآخرين وأن أفعاله وتصرفاته مثار حديثهم هو وهم ينسجه بخياله ويجعله يتصور ذلك على غير الحقيقة ، وأن إعتقاده هذا يغير لديه التوتر والشك فيمن حوله أثناء تواجده معهم مما يدفعه إلى الارتباك فيقع في أخطاء كثيرة ، هذه الأخطاء هي التي تكون مشار ملاحظتهم وحديثهم ، فهذا يجعله يؤمن بأن خير وسيلة للابتعاد عن تلك الأخطاء وهذه المشكلات هو الانعزال عن الآخرين ، مما ينجم عنه اضطراب العلاقة بينه وبين الآخرين فيضطرب سلركه الاجتماعي ، فيقع فريسة للعزلة والقلق .

وبعد تصحيح باقى الأفكار الآخرى التى تدور حول نفس الموضوع ، تم محاولة تشجيعهم على إقامة العلاقات الاجتماعية مع الآخرين ، وقد تم محارسة ذلك من خلال القيام بلعب الأدوار حيث طلب منهم أن يقوم أحدهم بدور شخص يريد أن يتعرف على شخص آخر لا يعرفه من قبل ليرى كيف سيقوم بذلك ، ثم قام الباحث بتدريبهم على بعض المهارات الاجتماعية والتى تتضمن مهارة الاستماع الجيد ومهارة الحديث وآدابه كتجنب صيغة الإجبار أو كيف تعبر عن عدم المواقفة على أمر ما أو كيفية إصلاح الخطأ ، وإلى غير ذلك من المهارات المختلفة ، وقد تم تكليف أفراد العينة بواجب منزلى بأن يتعرف على أحد زملائه في المدرسة ممن لا يعرفهم من قبل وتسجيل ذلك كتابياً للتعرف على مدى استفادتهم من تعلمهم للمهارات الاجتماعية التي تم تدريبهم عليها .

#### المداف الحلسة و

- ١- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على الفكرة اللاعقلانية التي يعتقد من يتبناها منهم أنه "ينبغي أن يعتمد الفرد على الآخرين ، ولذا يجب العمل على إرضائهم ومسايرتهم خوفاً من فقدان سندهم " .
  - ٧- التدريب على مواجهة الحوار الذاتي الخاطئ.

الفتيات المستخدمة:

٢- الدحض والإقنساع ١- المناقشة والحوار

٤- الحث والتشجيع ٣- استبدال الأهداف الشخصية

الوسائل المستخدمة على بطاقة لتسجيل الحوار الذاتي (الملحق العاشر) .

نمن الجالسيسة المتعرفة الجلسة ٨٠ دقيقة .

محلوق الجالية

بدأت الجلسة بسؤال محوري ليكون مدخلاً للمناقشة وهو ، متى يعتمد الفرد ذا الإعاقة البصرية على الآخرين من حوله ؟ وهل يجب أن يعتمد عليهم دائما أم عليه أن يرفض هذه المساعدة تماما ؟ ولماذا؟

وبعد أن تم الاستماع لإجابات أعضاء المجموعة العلاجية ، تم توضيح عدة محاور أهمها ، حاجة ذوى الإعاقة البصرية إلى الرعاية والمساعدة وخاصة خارج المنزل الذي يألفد ، وأيضاً اعتياد البعض على المساعدة وقبولهم لها باستمرار .

وتمت الإشارة إلى أن هناك اتجاهين على طرفي النقيض في اعتسادية ذوي الاعاقة البصرية على الآخرين ، الاتجاه الأول يتمثل في ميل البعض قبول المساعدة من الآخرين ، بل ويتطور لديه هذا الميل ويعممه على جميع المواقف بصرف النظر عما إذا

كان يستدعى المساعدة أم لا ، أى أنه يقبل المساعدة من الآخرين حتى وإن كان قادراً على الاستغناء عنها ، أما فى الاتجاه الثاني نجد البعض الآخر يأخذ موقفاً مغايراً من المساعدة التي تقدم إليه ، فهر يرفضها بشكل قاطع ، فنجده يرفض أى نوع من المساعدة ولر فى المواقف التي يحتاج فيها للمساعدة بالفعل .

ثم تم إيضاح عدم معقولية الاتجاهين سواء أكان الاعتماد الكامل أو الرفض التام وكيف أن الذي يعتمد على الاخرين بصورة كبيرة يضع نفسه تحت رحمة من يعتمد عليهم ، وأن الذي يرفض المساعدة نجدة ينسحب من المجتمع ويصبح ناقما عليه أو أن يرفض إعاقته ولا يتقبل ذاته وسواء رفض نفسه أو يرفض الآخرين فإنه سوف يؤثر العزلة ويصبح فريسة للقلق .

وقت الإشارة إلى أن الاستجابة السوية تقوم على ضرورة الاعتراف بالتبعية التي يفرضها كف البصر وتقبل هذه التبعية حين ضرورة حتمية دون سعى منه إليها ، فالشخص الذي يتمتع بالالتزان الانفعالي لا يجد غضاضة في تقبل المساعدة التي تنظري عليها مواقف الحياة .

# الخلسة الثانية عشر الشعور بالتعاسة

### والمواقة المعلمة

- ان يتعرف أفراد العينة العلاجية على الفكرة اللاعقلانية التي يعتقد من يتبناها أن "إعاقته هي مصدر ألم الفرد وتعاسته في الحياة ، ولذا ينبغي القاء اللرم عليها".
  - ٢- تدريبهم على وقف التفكير التلقائي الانهزامي .
  - ٣- تدريبهم على استخدام الأسلوب العلمي في التفكير .

# القنبات المشتدمة

- ١- المناقشة والحوار
- ٣- التخلى عن عدم المنطقية
- ٢- تنمية القدرة على حل المشكلات
  - ٤- الراجيات المنزلية

الوسائل المستخدمة

نشرة إرشادية رقم (٧) - (الملحق الحادي عشر) ،

زمن الجلسسية :

استغرقت الجلسة حوالي ٩٠ دقيقة .

محتوى الجلسسة :

لقد أوضحنا لأفراد العينة العلاجية أن البعض منهم قد يلجأ أحيانا لبعض الحيل الدفاعية لمواجهة ما يشعرون به من قلق وصراع داخلى ، ومن هذه الحيل "التبرير" ، فالفرد ذى الإعاقة البصرية عندما يخطىء فى عمل ما أو يشعر بالتعاسة والحزن لسبب ما نجد أن الفكرة التى تقفز إلى ذهنه مباشرة هى كف البصر ، فنجده يقوم بتبرير العنمل الذى فشل فيه أو الذى سبب له الحزن بأن إعاقته هى السبب ونجده يقول لنفسه : " لولا إعاقتى ما كنت قد وقعت فى الخطأ " ، " لو أننى مبصر ما كنت شعرت بالحزن " بالرغم من أن الإعاقة لا يكون لها دخل فيما ارتكب من أخطاء أو ما شعر به من ألم وحزن ، وهو يلجأ إلى هذا الأسلوب حين ينفر من قبول التفسير الصحيح لما فعل ، فكف البصر بالنسبة له هو الشماعة التى يعلق عليها أخطاء وآلامه وذلك لعجزه عن مواجهة حقيقة أخطائه .

ولكى تتعلموا التخلص من هذه الطريقة السلبية فى التفكير فعليكم أولاً أن تتعلموا طريقة وقف التفكير التلقائي السلبي تجاه الإعاقة ، فكل منا عندما يحدث له موقف ما أو يتذكر حادثة معينة يقفز إلى ذهنبه بعض الأفكار التي تتكرر في كل مرة سواء مع هذا الموقف أو في المواقف الآخرى - كفكرة أن كف البصر هو سبب الفشل والتعاسة - ولذا يجب عليكم أن تقولوا لأنفسكم عندما يحدث ذلك " قف .... وفكر .... وابحث عن السبب الحقيقي قبل أن تتصرف " .

ثم تم تدريبهم على استخدام الأسلوب العلمى فى التفكير كطريقة صحيحة لوقف الأفكار التلقائية وحل المشكلات التى تواجههم ، وأن أى مشكلة تواجه الفرد لابد أن يحدد عدداً من الخطوات التى يسير فيها لكى يجتاز هذه المشكلة ويصل لحل مرضى لها - وأول هذه الخطوات أن يقوم بجمع المعلومات حول الأسباب التى أدت إلى فشله فى أداء عمل ما ، ثم يقوم بغرض عدد من الفروض للتغلب على هذا الفشل فى

ضوء ما جمعه من معلومات ، ثم يختار أقرب هذه الفروض للوصول للهدف لكي يحول قشلة لنجاح بدلا من أن يلقى باللوم على إعاقته .

وفى نهاية الجلسة أعطى للمفحوصين واجبًا منزلياً يقوم على تدريبهم على كيفية حل بعض المشكلات التي يمكن أن يواجهونها في المستقبل في ضوء استخدام الأسلوب العلمي في التفكير.

# حلسة الثالثة عشره ضمق الأخرين من الكف

# والداني الجاسة والما

- ١- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على الفكرة التي يعتقد من يتبناها أن "ضيق الناس المعيطين بالكفيف وقلقهم المستمر مصدره الأعباء التي يتحملونها عند".
- ٢- أن يتعرفوا على الدور الذي تلعبه الأحاديث الذاتية في تضخيم سلوكيات الآخرين وآرائهم .

١- المناقشة والحوار

٣- تبسيط الإهانة

٢- الدحض والإقناع ٤- الواجبات المنزلية

الْفُسْائِلُ الْمُسْتَخْدُمَةُ أَنْ الْمُسْتَخْدُمَةً أَنْ الْمُسْائِلُ الْمُسْتَخْدُمَةً أَنْ الْمُسْائِلُ الْمُسْتَخْدُمَةً أَنْ اللَّهِ السَّالَ عشر) -

رُمِنُ الْجِلْسُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٠ دقيقة -

# محتوي الجلسة:

رُجه الباحث لأفراد العينة تساؤلات عن متى يكون الفرد عبثاً على الآخرين ؟

# ومتى يكون مصدر قلقهم وتوترهم وضجرهم ؟

ثم تم تحليل استجابات العينة حول السؤالين والكشف عما يعترى أفكارهم من مفاهيم ومعتقدات غير عقلانية تجعل الفرد منهم يتصور أنه عبى، على من حوله ، وأن تلك الأعباء الملقاء على عاتق المحيطين به تجعلهم ينفرون منه ويبتعدون عنه ، بل أن البعض منهم يخشى أن يعلن عن نفسه خوفاً من أن يطلب منهم - ذو الإعاقة البصرية - شيئا ما .

وتم إيضاح أن مثل هذا الاعتقاد لا يؤدى فقط إلى اضطرابهم بل قد يؤدى بهم إلى أن يصبحوا أكثر حساسية فى علاقاتهم الاجتماعية مع المحيطين بهم ، فما قد يفعله فرد ما بنوايا حسنة قد يعتقدها ذر الإعاقة البصرية بأنها تحمل نوايا سيئة لأنه يشك فى كل تصرف يقوم به الآخرون ، فإذا اعتذر شخص ما عن أداء عمل معين فهذا يعنى بالنسبة له أنه يتهرب منه ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن إدراك الفرد المشود لتصرفات الآخرين قد يجعله يعتقد أن وجوده بين أفراد أسرته هو سبب مشاكلهم وأن حياتهم كان يكن أن تصبح أفضل بدونه .

إن الفرد قد يسبب الاضطراب لنفسه حين يضخم الأمور ويهول من الأحداث التي تجرى حوله من خلال أحاديثه التي يرددها لنفسه كأن يقول :" أنا السبب في قلق والدى المستمر " ، أو "أنا مصدر توتر العلاقات بين والداى" .. وإلى غير ذلك من الأحاديث الانهزامية والمثبطة للذات .

وهنا من الضرورى أن يستبدل الفرد تلك الأحاديث بأخرى اكثر معتولية وإيجابية مثل " إن قلق والدى سببه هموم العمل وأعباء المنزل " ، "قد تكون هناك أمور لا أعلمها هي سبب توتر العلاقة بين والداى " .... وهكذا .

ثم طلب منهم الباحث بعض الأفكار اللاعقلانية ومضادها العقلانية فيما يتعلق عرضوع الجلسة كواجب منزلى .

# المحاسبين أثر المعاجمين بخالبة المتعادي

### فدات الجلسة :

- ١- أن يتعرف أفراد العينة العلاجية على الفكرة اللاعقلانية التي يعتقد من يعبناها أن "تأمين المستقبل المهنى والمادى درب من المستحيل ، كما أن الزواج وإعالة أسرة أمر صعب المنال".
- ٧- أن يتعرفوا على ما يدور حول موضوعات الزواج والمهنة .. وغيرها من المفاهيم ء

# التناك المنخدية ؛

٢- ملء القيسراغ

٤- الحث والتشجيع

١- المناقشة والحوار

٣- الدحض والإقناع

والله المستخدمة الله المائة مراجهة الحوار الذاتي- (الملحق العاشر) -

العاسينية عن استغرفت الجلسة ٧٠ دقيقة .

# حتوى الجلسسة ال

في هذه الجلسة عن محاولة لسد النقص المعرفي لدى أفراد العينة العلاجية في عدد من الموضوعات التي تتعلق بفكرة الزواج والعمل.

لقد أثارت عدداً من التساؤلات التي تتصارع في أذهان الكشير من ذوى الإعاقة البصرية حول الزواج رما يرتبط به من موضوعات عديدة قد تكون سببا في اضطرابهم وقلقهم ، وكان من بين هذه التساؤلات ما الذي يجعل فتاة مبصرة توافق على الارتباط بشخص له مثل ظروفي ما لم يكن بها عيب ما ؟ وهل كف البصر بالعيب الذي يجعلى لا أستطيع أن أتابع تربية أبنائي ؟ وهل سوف استطيع أن أؤمن حياة أسرتى ؟ وهل كف البصر بالمرض الذي يمكن أن ينتقل وراثيا للأبناء ؟ وهل سأكون مصدر سعادة لأسرتى أم مصدرا لشقاءها ومعاناتها وهل استطيع أن أوقى ت قبلق الكفيف (تشخيصه وعلاجه)

بالمتطلبات النفسية والاجتماعية لزوجتى وأبنائى أم لا ؟ .... وإلى غير ذلك من الأسئلة التى لا يجد لها إجابة فى ذهنه أو قد تكون إجابته التى يرد بها على نفسه ليست فى صالحه .

وهنا تمت الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها مما أثارها المفحوصين حتى استطاع كل منهم فهم ما يدور حول هذا الموضوع من ملابسات.

ثم أثير عدد من التساؤلات والتى تتعلق بالمستقبل المهنى لهم مثل هل العمل الذى سوف التحق به سوف أنجح فيه ، أم سيكون مصيرى الفشل ؟ وماذا سيكون موقف زملاتى فى العمل منى هل سأكون مثار للسخرية والاستهزاء أو الشفقة والعطف؟ وهل سأجد العمل الذى يناسب قدراتى ويشبع هواياتى أم لا ؟ .... وهنا أيضاً تمت الإجابة عن تلك تساؤلات وكشف الغموض عن هذا الموضوع .



# أهداف الحلسة

- ١- تطبيق مقياس القلق للمكفوفين ومقياس الأفكار اللاعقلانية لدى ذرى
   الإعاقة البصرية (القياس البعدى).
  - ٢- جمع آراء العينة حول مدى الاستفادة من البرنامج الذي قدم لهم -
    - ٣- تلخيص أهداف المرحلة المستقبلية القادمة .

القنيات المستخدمة :

١- المناقشة والحوار

٢- المرح والدعابسة

١- استمارة تقييم - (الملحق الثالث عشر) -

٧- نشرة إرشادية رقم (٩) (الملحق الرابع عشر) -

الوسائل المستخدمة

# محاوق الجلسالة

محتوى الجلسة: لقد تم فى هذه الجلسة تطبيق مقياس القلق للمكفوفين ومقياس الأفكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة البصرية، ثم تم جمع آراء العينة حول مدى الاستفادة من البرنامج وذلك بتطبيق استمارة تقييم تتضمن أسئلة حول ما الذى تعلموه من البرنامج ؟ وما التغيرات التى يشعرون بها ؟

ثم تم تقسديم النشرة الإرشادية الخاصة بالجلسة والتي تتضمن بعض النصائح التي ينبغي على كل فرد اتباعها حتى لا يقع فريسة للقلق مرة ثانية في المستقبل.

#### تقويـــم البرنـــامج:

### (۱) التقويم البعدى:

لقد تم تقويم البرنامج من خلال الإطلاع على نتائج تطبيق مقياس قلق المكفوفين ومقارنتها بنتائج القياس القبلى ، ثم تم الاعتماد على آراء المفحوصين فى البرنامج من خلال استمارة لتقويم البرنامج .

### (٢) التقويم التتبعى :

تم بعد شهرين من التقريم البعدى للوقوف على مدى استمرار فعالية البرتامج والصعربات التى مر بها أفراد العينة خلال التفاعل مع مواقف القلق في الحياة الفعلية وذلك لمعاولة تذليل تلك الصعربات.

# ثالثا: خطـوات التطبيق

بعد تجهيز المقاييس التي سوف يتم تطبيقها ، وإعداد البرنامج العلاجي العقلاني الانفعالي السلوكي وبرنامج التحصين التدريجي ، تم القيام باللي ؛

القيام بدراسة استطلاعية للعينة الحالية وذلك بهدف اختيار العينتين التجريبيتين والعينة الضابطة في ضوء متغيرات الدراسة . فتم انتقاء العينة في مرحلة المراهقة – بناء على الأسباب التي طرحت سابقا – ثم تم حساب الفروق بين الجنسين (بنين وبنات) وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك فروق بيتهما

فى مستوى القلق أم لا – وبناء عليه لم توجد فروقا بين الجنسين فتم اختيار عينة الذكور لتمثل عينة الدراسة الحالية ، تلى ذلك تحديد نوع الإقامة وحساب الفروق بين الذكور المقيمين إقامة داخلية ونظرائهم المقيمين إقامة خارجية – مع أسرهم – فى مستوى القلق ، وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعتين حيث تبين أن المقيمين إقامة داخلية أكثر قلقا من أقرائهم المقيمين مع أسرهم ، ثم تلى ذلك حساب الفرق فى السن عند حدوث الإعاقة (قبل الخامسة – بعد الخامسة) وقد تبين عدم وجود فروق بين الذكور فى المجموعتين فى مستوى القلق سواء أكان فقد البصر حدث قبل سن الخامسة أم بعدها .

- ٧- بناءً على ما تقدم فقد تم الإبقياء على (٢٤) طالباً عدرسيتى النور للمكفوفين بالزقازيق ومدرسة طه حسين للمكفوفين بالزيتون ، وتم تطبيق استبانة مستشفى ميدل سكس (M. H. Q) وبناء عليها فقد تم استبعاد طائبين ، فاستقرت العينة التجريبية على (٢٢) طالباً عند المجانسة بينهم فى العمر الزمنى والذكاء والمستوى الاقتصادى الاجتماعى ، مستوى القلق .
- ونظراً لوجود برنامجين علاجيين أحدهما معرفى والآخر سلوكى فقد تم ترزيع المجموعتين التجريبيتين بناء على درجاتهما على مقياس الأفكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة البصرية (إعداد: المؤلف)، حيث يتبين بعد تطبيق المقياس أن البعض منهم أكثر تمسكا بالأفكار اللاعقلانية من الآخرين، وهؤلاء الطلاب تم وضعهم في مجموعة العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي وعددهم (٣) طلاب، أما المجموعة الأخرى فقد تم اختيارهم بناء على درجاتهم في بعد (الأعراض الفسيلوجية للقلق) في مقياس قلق المكفوفين حيث تم انتقاء أكثر الطلاب استجابة للقلق باضطراب فسيولوجي ووضعهم في مجموعة العلاج بالتحصين التدريجي وعددهم (٣) طلاب وتم وضع (٣) طلاب آخرين في المجموعة المنابطة، أما الـ (٤) طلاب المتبقين فقد تم تطبيق الدراسة وعية هي:

المجموعة الأولى: هي مجموعة العلاج بالتحصين التدريجي ويتكون من (٦) طلاب .

المجموعة الثانية : هي مجموعة العلاج العقلاني الانفعالي السوكي وتتكون من (٦) طلاب .

المجموعة الثالثة : هي المجموعة الضابطة والتي لم تتلق أي علاج وتتكون من (٦) طلاب .

عد ذلك تم تطبيق البرنامج العقلاني الانفعالي السلوكي وبرنامج التحصين التدريجي في الفترة من ١٩٩٨/٢/١٤ إلى ١٩٩٨/٣/٢١ بواقع ثلاث جلسات أسبرعيا لكل برنامج.

وأثناء التطبيق تم البدء عجموعة التحصين التدريجي من الساعة الثالثة وذلك بعد انتهاء العينة من اليوم الدراسي وتناولهم لموجبة الغذاء وأخذ قسط من الراحة ، أما مجموعة العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي فكانت جلساتهم تبدأ من الساعة الرابعة .

- ه- بعد أن تم تطبيق البرنامجين تم تطبيق مقياس قلق المكفوفين مرة ثانية (قياس بعدى) على المجموعات الثلاث ، وتطبيق مقياس الأفكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة البصرية على مجموعة العلاج الانفعالي السلوكي للوقوف على مدى التغير الذي حدث لتلك الأفكار . ثم تم تصحيح الأدوات التي طبقت بعد العلاج .
- ٣- وبعد شهرين من تمام تنفيذ البرنامج والتطبيق البعدى تم القيام بدراسة تتبعية للتعرف على مدى استمرارية فعالية العلاج وقد تم تطبيق الأدوات السابق ذكرها مرة أخرى.
- ٧- وأخيراً تم تصحيح الأدوات ومعالجتها احصائيا لاختبار صحة الفروض واستخراج النتائج.

# رابعاء الاساليب الاحصائية

استخدمت الأساليب الاحصائية التالية من خلال برنامج الكمبيوتر SPSS

۱- اختبار "ت" T. test

= قلق الكفيف (تشخيصه وعلاجه) ===

Y- اختبار دیلرکسون Wilcoxon signed Renks test

ONE way Analysis عليل التباين أحادى الاتجاه -٣

واستخدمت هذه المعادلة للتعرف على أى من البرنامجين (برنامج التحصين التدريجي وبرنامج العقلاني الانفعالي السلوكي) أكثر تأثيراً من الآخر .





न्तर रहत तत का का रहत

النتالي والتوصيات



## نتحائج الدراسححة

فى إطار هدف البحث الحالى من دراسة فعالية كلا من العلاج بالتحصين التعدريجى والعلاج العقلانى الإنفعالى السلوكى فى خفض القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية ، فسوف يتناول هذا الفصل وصفاً لنتائج التعليل الإحصائى للبيانات المرتبطة بفروض البحث ، ثم اختبار صحة الفروض ، وتفسير النتائج التى تم التوصل إليها .

# اختيار صحة الفرض الأول:

نص الفرض الأول على أند:

"توجد فروق دالة إحصائياً في مستهى القلق لدى المراهقين ذوى الإعاقة البصرية في مجموعة العلاج بالتحصين التدريجي قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي "في الوضع الأفضل" .

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون Wilcoxon لدلالة الفروق بين المتوسطات .

جـدول (۱۲) دلالة الفروق بين المتوسطات لمجموعة التحصين التدريجى قبل وبعد تطبيق البرنامج

| ָּבָּרָ בָּיִרָּ<br>בּירָ | <b>Z</b>      | <b>2</b> |             |             |                                                         |                     |
|---------------------------|---------------|----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| ,. ۲                      | <b>Y,Y+</b> \ | Y1,1·    | ۳,۵.<br>,۰. | م<br>د<br>۲ | الرتب السالية<br>الرتب الموجبة<br>التسساوي<br>الإجمسالي | ئىل <i>ى /</i> يىدى |

يتضح من جدول (۱۲) :

وجود فروق دالة احصائياً عند مستوى ٠٥, بين متوسطى درجات المراهقين ذرى الإعاقة البصرية في مستوى القلق قبل وبعد تطبيق برنامج التحصين التدريجي ، حيث كانت الفروق لحساب القياس البعدى .



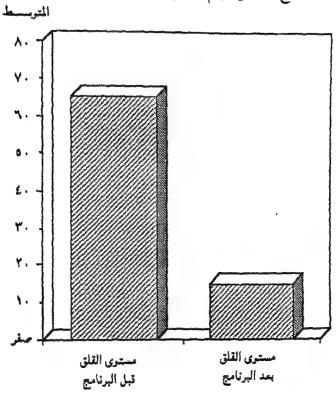

شکل (۵) رسم بیانی لستوی القلق لدی مجموعة العلاج بالتحصین التدریجی قبل وبعد تطبیق البرنامج

يتضح من الرسم البياني أن متوسط القلق لدى أفراد مجموعة العلاج بالتحصين التدريجي انخفض بعد تطبيق البرنامج .

# تفسيرنتائه الفرض الأول :

تشير نتائج اختبار ويلكركسون (جدول ١٢) والرسم البياني لمستوى القلق لدى الأفراد قبل وبعد تطبيق برنامج العلاج بالتحصين التدريجي إلى أن أولئك الأفراد انخفض مستوى القلق لديهم بعد تطبيق البرنامج مقارنة بمسترى القلق لديهم قبل تطبيق البرنامج ، مما يؤكد فعالية العلاج بالتحصين التدريجي في خفض مستوى القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية ، وهذه النتيجة تحقق صحة الفرض الأول .

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة ، ومنها دراسة سيسيل Carter, J. & Pappas, D. ودراسة كارتر وياباس (۱۹۷۱) Cecil, E. (۱۹۷۱) ، ودراسة سلرتسكى (۱۹۷۲) ، ودراسة ديلانج العرور وآخرون (۱۹۷۸) ، ودراسة سلرتسكى (۱۹۷۸) Trower, P. et al. ودراسة ترور وآخرون (۱۹۷۸) Slutsky, J. ودراسة أوست وآخرين (۱۹۸۸) Ost, L. et al. ودراسة برتلر وآخرين (۱۹۸۸) G. et al. Trussuel ، ودراسة تروسيل (۱۹۸۵) ، ودراسة تروسيل (۱۹۸۵) ، ودراسة تروسيل التدريجي في خفض القلق .

فلقد أكد عبدالستار ابراهيم (١٩٩٤ : ٢٣٠ - ٤٣١) أن التوتر العضلى الشديد عندما يكون هو التعبير المباشر عن الإنفعال يصبح التحصين التدريجي مع الإسترخاء العضلي المنظم أفضل الطرق العلاجية للتغلب على التوترات العضلية المصاحبة للقلق ، وذلك لما للاسترخاء من آثار انفعالية بشكل عام ، وخاصة عندما يستخدم مصاحباً للتحصين التدريجي للتغلب على ما تسببه المراقف الخارجية من ترتـرات رقلق .

وبناءً على ذلك تم الاعتماد على استجابات ذوى الإعاقة البصرية على مقياس القلق للمكفوفين ، حيث وجد أن البعض منهم يعانى من ارتفاع درجاته في عامل "الأعراض الفسيولوجية للقلق ، بها تضمنه من معاناتهم من اضطرابات في المعدة وصعوبة في النوم و تزايد في ضربات القلب وارتعاش في الأيدى والشعور بآلام في الرقبة والقلق على حالتهم الصحية بشكل عام . . ومع هؤلاء الأفراد بالتحديد استخدم

العلاج بالتحصين التدريجي مع الإسترخاء المنظم ، ومن هنا تعزى فعالية البرنامج في خفض التلق لديهم .

ونجد أن هناك عدداً من العوامل التي أسهمت بشكل أو بآخر في نجاح البرنامج في خفض مسترى القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية ، ومن بين هذه العوامل ما يلي :

# ١- التدريب على الإسترخاء:

روعى عدداً من الإجراءات للتأكد من الوصول بأفراد العينة إلى مستوى عالى من القدرة على الإسترخاء ، ومن بين هذه الإجراءات :

- إعداد شريط كاسبت مسجل عليه بنبرة صوتية عميقة وهادئة التعليمات المبدئية للإسترخاء، ثم الخطوات التى يجب على مستخدم الشريط أن يتبعها للقيام بعملية الاسترخاء لتدريب كل عضلة من عضلات الجسم الرئيسية، هذا بالإضافة إلى تزويد الشريط بخلفية موسيقية تساعد المستمع على الوصول إلى حالة من الإسترخاء الهادئ وذلك لما للموسيقي من تأثير كبير على الوصول بالفرد إلى حالة من الإسترخاء العضلى العميق، وهذا ما أوضحته دراسة بالاكانيس وآخرين حالة من الإسترخاء العضلى العميق، وهذا ما أوضحته دراسة بالاكانيس وآخرين وقد تم تسليم كل فرد من أفراد العينة نسخة من الشريط وذلك للتدريب عليه بصورة فردية في المنزل.
- اختيار مكان مناسب لتدريب أفراد العينة على الإسترخاء ، بحيث يتوافر فيه أكبر قدر من الهدرء والبعد عن المشتتات والإزعاج ، فقد كان يتم التدريب في أحد فصول المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي .
- تم الإستعلام من الطلاب عن المناطق المصابة في الجسم أو الأعضاء التي أجريت فيها عمليات جراحية حديثة ، وذلك لأن مثل هذه المناطق لاينبغي أن تقع تحت طائلة التوتر والشد ، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى الشعور بالآلام أو عدم الإرتياح مما يعرض عملية الإسترخاء للفشل .
- استخدمت بعض الكلمات مثل "خذ نفسك بشكل طبيعى ، احتفظ بعضلاتك مسترخية ، عاذا تشعر الآن ، عضلاتك دافئة وثقيلة ومسترخية ... " ، وإلى غير ذلك من الكلمات المفيدة في تعميق الإحساس بالإسترخاء .

أعطى للعملاء شرحاً مبسطاً حول ضرورة تركيز انتباههم على الإحساس بالتحكم والشد الذى استطاعوا الوصول إليه فى السيطرة على مجموعة معينة من عضلات جسمهم ، وما يعقب ذلك من اختفاء كامل لأى تقلصات أو انقباضات لهذه العضلات ، ويجب على كل منهم ألا ييأس إذا عجز عن الرصول إلى حالة عميقة من الإسترخاء ، فالتكرار من شأنه أن يسمكنهم من ضبط أجسامهم وإبقائها فى حالة استرخاء إن عاجلاً أو آجلاً ، وما يجب على كل فرد منهم من عارسة للاسترخاء فى كل وقت وخاصة عند الإستيقاظ من النرم للحصول على الحيوية والنشاط وأثناء فترة الظهيرة للعصول على قدر من الهدوء والراحة وعند الدخول فى النوم ليلاً ، وكذا يستخدم الاسترخاء كلما دعت الحاجة لذلك وخاصة فى الواقف التى يشعر خلالها بالقلق .

#### ٢- التدريب على التخيل:

تم تدريب أفراد مجموعة التحصين على تخيل بعض المواقف المحايدة (التى الاتثير قلق المفحوصين) وطلب منهم وصفها وصفاً دقيقاً كما لو كانوا يعايشونها بالفعل ، بما تتضمنه من حركات وأصوات وما تحويه من مشاعر وانفعالات وذلك لكى تتكون لديهم القدرة على تخيل المواقف المثيرة لقلقهم بعد ذلك ، ولكى يتم تخيل المشاهد المقدمة الأفراد العينة بشكل فعال وتؤتى شمارها ، وقد روعى بعض الإجراءات في تدريبهم على التخيل ، ومن بينها ما يلى :

- أن تتضمن المواقف المتخيلة كل التفصيلات الإنفعالية والبيئية التي تجعل المشهد واقعياً وواضحاً ، وذلك لجعل الموقف حيرياً ينبض بالحياة ، لذلك كان يتم تصوير الحركات والسكنات وإلى غير ذلك من التفصيلات الموقفية الدقيقة .
- لم يكن يتم تقديم المشاهد المتخيلة إلا بعد التأكد من وصول أفراد المجموعة العلاجية إلى حالة الإسترخاء العضلى التام وذلك حتى لايتسبب الإسترخاء المتراخى غير السليم في حدوث رد فعل عكسى يؤدى إلى تثبيت الموقف بدلاً من إزالته.
- في حالة عدم قدرة بعض الأفراد على تكوين صورة واضحة نقية للموقف المتخيل

كان يتم إعادة تكرار نفس المرقف مع زيادة النفاصيل الدقيقة مع تكرار بعض التفاصيل التى لم يرد ذكرها من قبل وأحياناً كان يتم تصميم المشهد بشكل جديد، وإذا وُجد أن أحد الأفراد مازال يعانى من عدم القدرة على التخيل فكان يتم إنهاء الجلسة بمرقف سابق استطاع تخطيه بنجاح ثم يتم الاستعلام عن المشاكل المتصلة بذلك المشهد الذى لم يستطع تخيله ويتم مناقشته معه لتحديد موضع الصعوبة بالضبط.

- حينما يجد أحد الأفراد صعوبة في إزالة التشريط لأحد المواقف المتخيلة عندها كان يتم تقديم المشهد له أكثر من مرة ولايتم الإنتقال إلى تخيل المشهد التالى إلا بعد التأكد من قدرته على اجتياز الموقف المتخيل بنجاح (أي أنه لم يعد يثير لديه أي قلق) .

#### ٣- دقة بناء المدرج الهرمي للقلق:

لقد تم بناء المدرج الهرمى للقلق – الهيراركية – ونق ثلاث خطرات لضمان بناء جيد يخلو من الفجرات بين تدرج المواقف فيه ، وهذه الخطوات هي ؛

- الخطرة الأولى: طلب الباحث من الفحوصين أن يقوم كل فرد منهم بتحديد عدد من الموضوعات التي تثير القلق لديهم في ضوء ما تم إيضاحه لهم الباحث في الجلسة الثانية حول مفهوم القلق وطبيعته وأن يقوموا بترتيب هذه وفق درجة شدة كل منها وإثارتها للقلق لديهم.
- الخطرة الثانية : بعد أن تم تحديد الموضوع الرئيسى لقلق كل مفحوص طلب منهم تحديد المواقف التى يتضمنها ذلك الموضوع من أحداث تثير لديهم القلق على أن يتم ترتيبهم وفق شدة كل موقف منها .
- الخطرة الثالثة: تم إعداد قائمة بالمواقف التى تثير القلق لدى كل منهم وقد اشترك أربعة طلاب فى قائمة واشترك آخران فى قائمة ثانية ، وذلك بعد التأكد أن كلاً من المجموعتين تتفقان فيما بينهما فى المدرج المرضوع لهما ، وللتأكد من ذلك تم عرض القائمة الخاصة بكل مجموعة على كل فرد منهم حتى تكون جاهزة للتطبيق .

## هكذا يتضع أنه:

بناءً على الإجراءات التى اتبعت فى اختيار المجموعة العلاجية ، وتدريبها على الإسترخاء والتدريب على التخيل ، وبناء المدرج الهرمى الجيد للقلق ، وتبعاً للفترة التى استغرقها تطبيق البرنامج ، ساعد كلذ لك على انخفاض فى مترسط درجات أفراد هذه المجموعة العلاجية فى مستوى القلق .

# اختبارصحة الفرض الثاني:

نص الفرض الثاني على أند:

"توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى القلق لدى المراهقين ذوى الأعاقة البصرية في مجموعة العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي"في الهضع الأفضل"

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون Wilcoxon للالة الفروق بين المتوسطات.

جدول (۱۳) دلالة الفروق بين المتوسطات لمجموعة العلاج العقلانى الإنفعالى السلوكى قبل وبعد تطبيق البرنامج

| ומרב | Z     |       |              |               |                                                       |             |  |
|------|-------|-------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------|--|
| ٧    | 4,4.1 | Y1,1· | <b>7</b> ,0. | ب<br>صغر<br>۲ | الرتب السالبة<br>الرتب الموجبة<br>التساوى<br>الإجمالي | قبلی / بعدی |  |

يتضع من جدول (١٣) :

وجود فروق دالة احصائياً عند مستوى ٠٥, بين متوسطى درجات المراهقين ذرى الإعاقة البصرية في مستوى القلق قبل وبعد تطبيق برنامج العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي ، حيث كانت الفروق لحساب القياس البعدى (في الرضع الأفضل) .

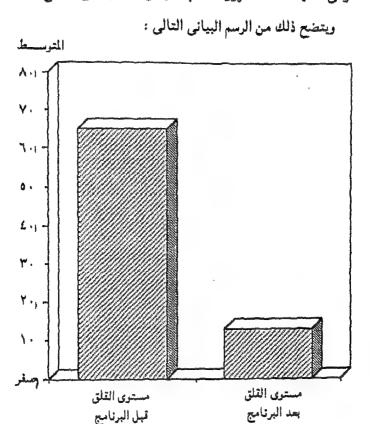

شكل (٣) رسم بياني لمستوى القلق لدى مجموعة العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي قبل وبعد تطبيق البرنامج

وهكذا يتضح من الرسم البياني أن متوسط القلق لدى أفراد مجموعة العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي انخفض بعد تطبيق البرنامج .

# تفسير نتاتح الفرض الثاتي:

تشير نتائج اختبار ويلكوكسون (جدول ١٣) والرسم البياني لمستوى القلق ، إلى أن ذوى الإعاقة البصرية في مجموعة العلاج العقلاني الإنفعالي انخفض مستوى القلق لديهم بعد تطبيق البرنامج مقارنة بمستوى القلق لديهم قبل تطبيق البرنامج عا يؤكد فعالية العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي في خفض مستوى القلق لديهم ، وهذه النتيجة تحقق صحة الفرض الثاني .

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي تم عرضها ، ومنها دراسة تريكسلر .Trexler, L.) والتي أكدت نتائجها على فعالية العلاج العقلاني الإنفعالي في خفض القلق اللفظي والعام ، كما أدى إلى خفض الأنكار اللاعقلانية . وأشارت نتائج تلك الدراسة إلى أن العلاج العقلاني الإنفعالي يعد نموذجا جيداً للعلاج النفسي المختصر في علاج المشكلات الإنفعالية وتغيير وتحسين أسلوب حياة العميل .

فالعلاج العقلانى الإنفعالى السلوكى كما يرى إليس. Ellis, A. بباب (١٧٢) هو فى الأساس امتداد للطريقة العلمية للشئون الإنسانية ، فالناس – ولأسباب حيوية وبيئية – يحيلون إلى التفكير بشكل خيالى وغير واقعى رغير علمى فى أنفسهم والعالم من حولهم ، وفى العلوم يتعلم الناس أن يضعوا افتراضات بشأن الواقع الخارجى ليناقشوا بعد ذلك هذه الإفتراضات ويتحدوها بقرة وأن يبحثوا عن دليل تجريبى يؤيدها أو يعارضها قبل أن تقبل كحقائق ، كذلك الحال فى العلاج العقلاتي الإنفعالى السلوكى ، يعلم المعالج عملاؤه أن يناقشوا عملياً وأن يعارضوا افتراضاتهم المتخاذلة عن أنفسهم وعن الآخرين .

كما أشارت نتائج الدراسة التى قام بها ماكسويل ووسيلكرسون ,Maxwell كما أشارت نتائج الدراسة التى قام بها ماكسويل ووسيلكرسون ,I. & Wiclterson, J. مسترى القلق وما يصاحبه من إحباط ومشاعر ذنب وتوقع الشر والتوتر والعصابية ، كما أنه يؤدى إلى زيادة الهدوء والتروى والثقة بالنفس مما يؤدى إلى زيادة الإتزان الإنفعالى والقدرة على مواجهة وتحمل الإحباط وزيادة القدرة على مواجهة مشكلات الحياة اليومية .

وأكدت نتائج الدراسة التى قام بها وارين وآخرون Warren, R. et al. وأكدت نتائج الدراسة التى قام بها وارين وآخرون (١٩٩٤) ، ودراسة نيلسون Nelson, E.) على فعالية العلاج المقلانى الإنفعالى فى خفض القلق الإجتماعى والخوف من التقييم السلبى بشكل ملحوظ ، كما أنه يؤدى إلى انخفاض سمة القلق العالية .

وأيضاً اتفقت دراسة كل من جارمون . (۱۹۷۳) Jarmon, P. وهولتنز وأيضاً اتفقت دراسة كل من جارمون . (۱۹۹۱) Holtz, J. & Reynolds, G. ورينولدز . (۱۹۹۱) P. & et al. وآندروز . (۱۹۹۱) Andrews, G على فعالية العلاج العقلاني الإنفعالي في خفض القلق اللفظي والاجتماعي .

ولقد أكد ستراقير . Straatmeyer, A ) في دراسته على أن الملاج العقلاني الإنفعالي له قدرة كبيرة على خفض القلق من خلال دحض الأفكار اللاعقلانية ، وتتفق تلك النتيجة مع ما ذكره إليس . Ellis, A على أن الناس يجعلون أنفسهم أقل سعادة وكفاءة باعتقاداتهم الخاطئة ، والعلاج العقلاني الإنفعالي يسمكن أن يساعد هؤلاء الناس على تحقيق كفاءة الذات والإبتكارية ، ويجعلوا الحياة أكثر توافقاً ورضا وذلك من خلال تعلمهم كيف ينظمون ويرتبون أفكارهم بطريقة منطقية .

وقى ضوء تمك النظرة تعزى نتيجة الفرض الثانى إلى أن برنامج العلاج العقلاني الإنفعالى السلركى استطاع دحض الأفكار اللاعقلانية لدى ذرى الإعاقة البصرية ، تملك الأفكار التى تتسم بعدم موضوعيتها المبنية على التوقعات السلبية السيئة وعلى المبالغة والتعميم والثنائية والتطرف وأخطاء الحكم والإستنتاج ، والتى لاتتفق والإمكانات الفعلية للفرد ذى الإعاقة البصرية ، والتى كانت تشكل جزءاً كبيرا من فلسفاتهم الحياتية وتحكم الكثير من تصرفاتهم إزاء المراقف المختلفة ، وقد تم ذلك من خلال الهجوم المنظم على تملك الأفكار اللاعقلانية باستخدام أساليب الإقناع والدحض والتشجيع وغيرها من الفنيات المعرفية والإنفعالية والسلوكية المتنرعة ، وهذا ما كشفت عنه نتائج تطبيق مقياس الأفكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة البصرية ، ميث كانت معدلات درجات الطلاب على المقياس مرتفعة قبل تطبيق البرنامج وذلك بمقارنتها بدرجاتهم بعد تطبيق البرنامج ، حيث أدى البرنامج إلى خفض تلك الأفكار وتعديلها بشكل ملحوظ . وهذا ما يوضحه نتائج الجدول التالى :

جىدول (١٤) دلالة الفروق بين المتوسطات لمجموعة العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي في الافكار اللاعقلانية قبل وبعد تطبيق البرنامج

| 2 |      |       | ىجىرغ<br>الرقتىيا | متوسط<br>الرفسية |                      |                                                            |             |
|---|------|-------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|   | ,· Y | ۲,۲.1 | ¥1,1.             | <b>7</b> ,0 ·    | ۲<br>صفر<br>صفر<br>۲ | الرتب السالبة<br>الرتب الموجبة<br>التســـاوى<br>الإجمــالى | قبلی / بعدی |

#### يتضح من جدول (١٤) :

رجود فروق دالة احصائياً عند مستوى ٥٠, بين مترسطى درجات المراهةين ذرى الإعاقة البصرية فى الأفكار اللاعقلانية قبل وبعد تطبيق برنامج العلاج العقلاني الإنفعالى السلوكى ، حيث كانت الفروق لحساب القياس البعدى (فى الوضع الأفضل)

ريعزى ذلك إلى نعالية البرنامج في دحض تلك الأفكار اللاعقلانية التي كان يتمسك بها ذرو الإعاقة البصرية ويؤمنون بها ويؤيدونها إلى حد كبير ، والتي من بينها فكرة "أنه ينبغي على الكفيف إخفاء إعاقته حتى لايكون مدعاة لسخرية واستهزاء الآخرين" .. واعتقادهم "بضرورة الابتعاد عن الناس حتى يسلم الفرد المعاق بصريا من مراقبتهم ونقدهم له" أو "أنه مصدر عبء وضيق لكل من حوله" ، أو "أنه ينبغي أن يعتمد على الآخرين ويعمل على إضائهم حتى لايفقد مساندتهم له" .. وإلى غير ذلك من الأنكار والمعتقدات التي تم تغنيدها خلال الجلسات العلاجية ، حيث كان الباحث يقوم خلال كل جلسة بعرض أحد الأفكار اللاعقلانية بشكل موجز ثم يفتح باب الحوار مع أعضاء الجماعة العلاجية ليوضح كل منهم السبب أو الأسباب التي ترعره إلى التمسك بتلك الفكرة أو الاعتقاد بها ، ثم تقديم عرض مبسط حول تلك

الفكرة وكيف بدأت هذه الفكرة في أذهانهم لتصبح اعتقاداً راسخاً يؤمنون به ويستدمجوه ضمن فلسفتهم الحياتية .

وأيضا تم توضيح خطورة الاستمرار في التمسك بهذه الأفكار والدور الذي يقع عليهم في مواجهة هذه الأفكار بقوة وفعالية ، وكيف أن التراخي في مناقشتها ومواجهتها سيؤدي بهم إلى تغيير مؤقت أو ضعيف ، وكذا الدور الذي تلعبه "الوجوبيات والينبغيات" في تأكيد كل فكرة وفي تفاقم قلقهم وكيف يسكنهم اكتشافها ومحاصرتها بأنفسهم ، والدور الذي يجب عليهم في تبني أفكار جديدة أكثر عقلانية وأقل مدعاة للهزيمة الذاتية .

ونرى أن للاستراتيجيات المستخدمة جدواها بشكل أو بآخر فى خفض مستوى القلق وتعديل الأفكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة البصرية من المراهقين ، ومن بين هذه الاستراتيجيات ما يلى :

## أولا: استخدام الواجبات المنزلية

فالراجبات المنزلية كما يرى سامى هاشم (١٩٩٧: ٣٣) تعدد وسيلة مساعدة للعلاج ، حيث أنه خلال عملية العلاج يجب التأكيد على أن العملاء يجب أن يتعلموا بعض المهارات والطرق الجديدة لمواجهة المواقف المثيرة للقلق ويجب تطبيق هذه الطرق والمهارات خارج الجماعة العلاجية حتى يتم التأكد من مدى فعالية هذه الأساليب .

واستخدمت الواجبات المنزلية مع أعضاء الجماعة العلاجية لتوقر لهم خط الدفاع الثانى ضد معتقداتهم اللاعقلانية ، ومن بين هذه الواجبات المنزلية التى كان يتم تكليفهم بها :

- أ دراسة مجموعة من النشرات الإرشادية والى تتعلق بموضوع الجلسة وتحتوى على بعض المعلومات حول الفكرة التي تم مناقشتها داخل الجلسة وكيفية مواجهتها.
- ب- قائمة لتسجيل الأفكار اللاعقلانية التي قد تراودهم بين الحين والآخر ،
   وتدريبهم على كيفية تحديد الحدث والإنفعال والسلوك ، ثم تدوين الأفكار المناقضة لتلك الأفكار والأثر الوجداني والسلوكي الذي يتبع ذلك .

- ج- قائمة لمواجهة الحديث الذاتى ، ويتم من خلالها تدريبهم على الأحاديث الذاتية التى تراودهم وتلح عليهم عند مواجهة موقف ما ، وما يمكن أن يقوله النود منهم لنفسه بعقلانية لمواجهة ذلك الحديث الداخلي المثبط للذات .
- طلب من أفراد العينة أن يوظف كل فرد منهم أفكاره العقلانية الجديدة التي تعلمها داخل الجلسات ليستخدمها في مواقف الحياة الفعلية وذلك من خلال تكليفهم ببعض الواجبات المنزلية التي تتضمن نشطة عقلية وانفعالية وسلوكية ثم تحديدها لهم خلال كل جلسة ومراجعتها معهم في الجلسة التي تليها .

#### ثانيا: العلاج الجمعى

إذ أن العلاج الجمعى يساعد العملاء على التحسن بصورة أسرع وأفضل من العلاج الفردى حيث ترفر الجماعة العلاجية فرصة لتبادل العلاقات البينشخصية ، بمعنى أنه يجعل المفحوصين يمعنون النظر في نتائج وعواقب تفاعلهم مع بقية أعضاء الجماعة ، قالفرد يستفيد من الخبرة التي يقدمها غيره من باقي أعضاء الجماعة حين يطرحها عليهم ويتناولها المعالج والأعضاء بالشرح والمناقشة والتفنيد فتصبح خبرة يستدمجها الفرد ضمن معلوماته وخبراته الحياتية حتى يستفيد منها وقت التعرض لمثل هذه الخبرة في المستقبل .. فبعض الأفكار اللاعقلانية التي كانت تُعرض خلال الجلسات العلاجية لم يكن بالضرورة يؤمن بها كل أعضاء المجموعة ، فمن يعتقد منهم

فى فكرة ما قد لا يعتقد فى فكرة أخرى ، غير أن حضورهم مع باقى الأفسراد واشتراكهم فى المناقشة كان يفيدهم فى ناحيتين : الناحية الأولى : أنهم كانوا بمثابة عامل مساعد للمعالج فى عملية العلاج خلال مناقشته لزملائهم ممن كانوا يتمسكون بالفكرة اللاعقلانية التى تعرض خلال الجلسة ، أما الناحية الثانية من وجه الاستفادة : أن مناقشة هذه الأفكار كان بمثابة حائط لدرء وقوعهم فى براثن تلك الأفكار مستقبلاً.. وهذا ما قد أشار إليه وليم فريدمان (١٩٩٧ : ١٩٩ - ٩٨) بقوله : "أن العلاج الجمعى يوفر ما يعرف بالتعلم بالعبرة Vicarious Learning والتى تعنى إحساس العميل بقيمة شئ ما بالنسبة له من خلال مشاهدة بقية الأعضاء بما فى ذلك المفالج"، ويتم التعلم بالعبرة عندما يعرض الفرد نفسه مع خبرات أعضاء الجماعة أو عندما يرى سلوكا نموذجياً لأحد الأعضاء (فى العادة المعالج) وبود مجاراته .

هذا إلى جانب أن العلاج الجمعى يوفر فرصة كبيرة للتنفيس الإنفعالى الأعضاء الجماعة فعندما يستمع الآخرون لزميل لهم يتحدث بثقة عن خبرته الذاتية دون خجل أو خرف فيساعدهم ذلك على التصرف بتلقائية والتحدث في موضوعات كأنوا يخجلون عند التحدث عنها ، وعلى الرغم من صعوبة إقناع أفراد العينة بالبوح الذاتي Self-Disciosure ، إلا أن ذلك كان يتم عن طريقين :

الطريق الأول .. كان يتم البوح عن بعض الخبرات الذاتية وذلك لكى يطمئنوا ويدركوا أنه ليس هناك ثمة ما يخشونه من التعبير عن مشاكلهم وانفعالاتهم الداخلية وأنه ليس هناك إنسان يدان بسبب أى شئ مهما كانت تصرفاته مذمومة ، ذلك لأن أفعال الناس يمكن أن تكون قابلة للقياس .

والطريق الثانى .. كان يتضمن دعوة أعضاء الجماعة إلى ممارسة البوح الذاتى من خلال تحدث كل منهم عن خبرته الذاتية ، وأن يعبروا عن أنفسهم بشكل مفتوح وأن يخرجوا مشاعرهم مهما كانت مؤلمة فى البداية وذلك من خلال الشعار الذى يرفعه العلاج العقلانى الإنفعالى السلوكى "من أنه ليس هناك شيئًا يخجل الفرد من الحديث عنه بصراحة" .

وإلى جانب المزايا السابقة للعلاج الجمعى فقد وفر استخدام هذه الإستراتيجية أيضاً فرصة للتعامل مع بعض مشكلات بعض الأعضاء وخاصة تلك التي تتعلق بنقص المهارات الإجتماعية وصعوبة التعامل مع الآخرين ، حيث كانت هناك فرصة للتدريب

على سلركيات جديدة وطرق للإرتباط بالناس من خلال الجماعة .. عا كان له قيمة كبيرة في خفض الأفكار اللاعقلانية ، ومن ثم انخفاض مستوى القلق لدى ذوى الاعاقة البصرية تبعاً لذلك .

#### ثانثا: التدريب على إعادة الموار المنطقى مع الذات

استخدم أسلوب إعادة الحوار الذاتى كأحد الاستراتيجيات المدعمة لفعالية العلاج العقلاتى الإنفعالى السلوكى ، فيما أن التفكير يزثر فى سلوك الفرد ، لذلك ينبغى أن نضع فى اعتبارنا أن الكثير من سلوكنا آلى وتلقائى أو أنه نتيجة للعادة وأننا نفسكر دائماً قبل أن نعمل ، ولكن إذا أردنا أن نغير السلوك فإنه يجب أن نفكر وأن نعمل ، مثل هذا التفكير (ويقصد به الكلام الداخلى أو الذاتى) يقلل من آلية النشاط السلوكى غير المتوافق ويزودنا بأساس لتقديم سلوك جديد متوافق ، فالحوار الداخلى فيما أورده باترسون (١٩٩٠ : ١٢١ - ١٢٢) يؤدى إلى ثلاث وظائف هى :

- أ التعليمات الشخصية المتبادلة: فالتعليمات الذاتية مشتقة من تعليمات الكبار التى يتخيلها الطفل ويستخدمها فى ضبط سلركه، وفيما بعد تتحول هذه التعليمات إلى تعليمات داخلية ضمنية صريحة يقولها الشخص لنفسه فتكسبه القدرة على ضبط سلوكه الشخصى.
- ب- نوع الاستجابة للضغط النفسى: فالكيفية التى يستجيب بها الفرد للضغط النفسى تتأثر بالكيفية التى يقيم بها نفسه وقدرته على الصسود أو المواجهة .
- إذ ترتبط الدرجة العليا من القلق بتركيز الشخص على الذات وعدم كفاءتها وبالأفكار المحقرة لها أو التي تنقص من قيمتها أو أهميتها .
- كما ترتبط الدرجة المنخفضة من القلق بالتركيز على الموقف الخارجى ، مع درجة عالية من القدرة على المواجهة .
- جس تأثيرها على النواحى الفسيولوجية: إذ توجد علاقة بين التلقينات أو التعليمات الموجهة للذات وبين الحالة المزاجية .. فأفكار الفرد ومعارفه مرتبطة باضطراباته النفسجسمية (السيكرسوماتية) .

وفي إطار ما أورده باترسون عن وظائف الحوار الداخلي والدور الذي تلعبه في

إثارة القلق ، فقد أمكن التعامل مع قلق ذوى الإعاقة البصرية من منطلق ما يقوموا بد من استدخال لما يقولد الآخرون المحيطين بهم من كلمات تشير إلى عجزهم وما يقوموا بد خوى الإعاقة البصرية - من تحويل هذه لعبارات ضمنية برددونها لأنفسهم والتركيز على مواطن عدم القدرة وعدم الكفاءة لديهم هذا إلى جانب الأفكار المحقرة للذات ، فكما تحدثنا في موضع سابق من أن الفرد ذي الإعاقة البصرية قد يسبب الاضطراب لنفسد من جراء تبنيه بعض المعتقدات والأفكار اللاعقلانية حين يضخم الأمور ويهول من الأحداث التي تجرى حوله من خلال الأحاديث الإنهزامية والمثبطة للذات التي يرددها لنفسه . لهذا فمن أحد فنيات العلاج العقلاتي الانفعالي السلوكي تعديل تلك الأحاديث التي تراود الفرد من حين إلى آخر وتسبب له القلق واستبدالها بأحاديث وأفكار أخرى أكثر معقولية وإيجابية لما قد يتبع ذلك من اضطرابات فسيولوجية تعبر عن حالة القلق التي تنتابهم . ولذلك تحدد لأفراد العينة العلاجية ثلاث خطوات لتعلم وقف الأفكار أو الأحاديث الذاتية اللاعقلانية وهي :

أولا ؛ عندما نتعرض لموقف تشعر فيه بالقلق فعليك أن تقول لنفسك "قف ، اهدأ ، لاداعي للقلق " .

النيا : حاول أن تحدد بوضوح الجمل والكلمات التي تقولها لنفسك في ذلك الموقف الأنها هي التي تسبب لك القلق .

ثالثاً : ابدأ بعد ذلك في مناقضة هذا الحوار الذاتي المثبط وذلك بإعادة الحوار المنطقي مع النفس .

## اختيار صحة الفرض الثالث:

نص الفرض الثالث على أنه:

"لاتوجد فروق دالة إحصائياً فى مستوى القلق لدى المراهقيين ذوى الإعاقة البصرية باختلاف نوع البرنامج (العلاج بالتحصين التدريجي ، والعلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي) بعد تطبيق كلا البرنا مجين ".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين أحادى الإتجاه .

جـدول (١٥) نتائج F-Test الخاصة بالفروق بين أفراد مجموعة علاج التحصين التدريجى ومجموعة العلاج العقلاني الإنفعالي في القياس البعدي للقلق .

| 1257  |      | 31.4J | S.     |    |                 |
|-------|------|-------|--------|----|-----------------|
|       |      | ,47   | ۰,۸۳   | ١  | پيڻ المجموعــات |
| ٠,٩٦١ | •,•• | 44,24 | 445,14 | ٦. | داخل المجموعسات |

## يتضح من جدول (١٥):

عدم وجود فروق دالة احصائياً بين متوسط درجات أفراد مجموعة العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي وأفراد مجموعة التحصين التدريجي في مستوى القلق بعد تطبيق البرنامجين .

ويتضح ذلك من الرسم البياني التالى :



رسم بيانى لمستوى القلق لمجموعة العلاج بالتحصين التدريجي والعلاج العقلائي الإنفعالي السلوكي قبل وبعد البرنامج

يتضح من الرسم البياني أن مستوى القلق لدى مجموعتى العلاج متساوى قبل تطبيق البرنامجين . تطبيق البرنامجين .

وللتعرف على تأثير كل من برنامج التحصين التدريجي والعلاج العقلاني الإنفعالي السلركي في خفض مستوى القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية تم تطبيق معادلة حجم التأثير ، واتضع من خلاله أن العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي أكثر تأثيراً من برنامج التحصين التدريجي في خفض القلق .

# تفسيرنتائه الفرض الثالث:

تشير نتائج تحليل التباين أحادى الاتجاه (جدول ١٥ أنه لاتوجد فروق دالة احصائياً بين مترسطى درجات أفراد مجموعة العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي وأفراد مجموعة التحصين التدريجي في مستوى القلق بعد تطبيق البرنامجين .

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي تم عرضها ، ومنها دراسة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي تم عرضها ، ومنها دراسة مورس (١٩٧٩) Kanter, N. & Goldfried, M.) ودراسة مورس وآخرين (١٩٨١) Rogers, G.) ودراسة روجرز (١٩٨١) Malanson, D. ودراسة ميلانسون (١٩٨٣) Cohen, M. C. ودراسة كرهين (١٩٨٣) Cohen, M. C.) ودراسة كرويث وماتيوس (١٩٨٨) ودراسة بوركوفيث وماتيوس (١٩٨٨) (١٩٩٤) (١٩٩٤) ، والتي (١٩٨٨) ودراسة كيسليكا وآخرين (١٩٩٤) ، التدريجي والعلاج العقلاني الإنفعالي لهما نفس الفعالية في خفض القلق .

#### وتعزى فذه النتيجة إلى ما يلى:

أولا: إلى الطريقة التى تم فى ضوئها اختبار كل من مجموعة العلاج العقلانى الإنفعالى السلوكى ومجموعة العلاج بالتحصين التدريجى ، فكما سبق الذكر - فى إجراءات اختيار العينة العلاجية - بأنه قد تم تطبيق مقياس الأفكار اللاعقلانية لدى ذوى الإعاقة البصرية على عينات البحث وذلك لتحديد أى من هؤلاء الأفراد أكثر تسمسكا بالأفكار اللاعقلانية من الآخرين ، وبناء عليه فقد تم اختيار المجموعة التى قدم لها العلاج العقلاني الإنفعالى السلوكى .

أما أفراد مجموعة التحصين التدريجي فقد تم اختيارهم طبقاً لارتفاع درجاتهم على مقياس القلق للمكفوفين في "بعد الأعراض الفسيولوجية للقلق" - كما سبق الذكر - ومن هنا أظهرت نتيجة الفرض عدم وجود فروق بين فعالية كل من العقلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي والعلاج بالتحصين التدريجي في خفض القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية ، إذ يبدو أن الدقة في اختيار العينة العلاجية وفقاً لمصدر القلق سواء أكان معرفياً أو سلوكياً قد لعب دوراً كبيراً في الحصول على نتائج مرضية .

ثانيا: كما تعزى هذه النتيجة إلى الدقة أيضاً في الإجراءات التي تم بها تنفيذ كل من برنامج العلاج العقلاني الإنفعالي وبرنامج التحصين التدريجي وتنوع الفنيات المستخدمة في كل منهما.

ثالثا : من الأسباب التي تقف وراء عدم وجود فروق كبيرة بين كلاً من العلاج بالتحصين التدريجي والعلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي أن كليهما قد أثبت من قبل - في الدراسات السابقة - فعالية كبيرة عند استخدامه في خفض القلق ، فالتحصين التدريجي واحداً من أهم العلاجات السلوكية في التعامل مع القلق وخفضه إذا تم تنفيذ الإجراءات المتبعة فيه بدقة ، كذلك اخال بالنسبة للعلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي يعتبر أيضاً من أبرز العلاجات المعرفية في خفض القلق ، وقد سبق أن أوضح الباحث ذلك عند عرض الإطار النظري الخاص بكل من التحصين التدريجي والعلاج العقلاني الإنفعالي .

ولكن بعد التعرف على حجم وتأثير كلا البرنامجين في خفض القلق لذى ذوى الإعاقة البصرية اتضح أن العلاج العقلائى الإنفعالى السلوكى لد تأثير أفضل - وإن كان ليس كبيراً - من التحصين التدريجي في خفض القسلق.

ويرجع هذا التأثير إلى أن العلاج العقلانى الإنفعالى السلوكى ذو توجه ثلاثى الأبعاد (معرفى – وجدانى – سلوكى) وأن المواقف التى يتعرض لها أى فرد غالباً ما تكون لها ثلاث مكونات هى "المعرفة والتقييم والتصرف" والتغيير فى واحد منها قد يسبب تغيراً فى المكونين الآخرين ، ونظرية العلاج العقلانى الإنفعالى تستغل هذا المبدأ بتقديم الحجج ضد المعتقدات اللاعقلانية وتواجهها بصرامة من خلال البعد المعرفى سواء أكان ذلك أثناء الجلسات العلاجية أو من خلال الواجبات المنزلية التى يكلف بها الفرد – والتى غالباً ما تتطلب من الغرد أن يقوم بشئ لايتفق مع معتقداته – وبذلك يحدث التغيير المطلوب فى المكونين الوجدانى والسلوكى ، فعندما يتغير البناء الأساسى لمعتقدات الفرد يتبع ذلك أيضاً تغيير فى بنائه الوجدائى وأسلوبه فى الموافق الفعال .

فالعلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي يوظف في الأساس تناولاً عقلاتياً وانفعالياً وسلوكياً نشيطاً جداً ، فهو مبنى على افتراض أن ما نسميد "بردود فعلنا الإنفعالية" تحدث أساساً بسبب تقيماتنا وتفسيراتنا وفلسفتنا الواعية وغير الواعية ،

ولذلك نشعر بالقلق لأننا نقنع أنفسنا بقوة أنها ليس فقط غير محظوظة أر غير مناسبة بل أنها بشعة ومأساوية عندما نفشل في مهمة كبيرة أو نتعرض للرفض من شخص هام في حياتنا ، لذلك فالعلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي فيما يذكر نينان ودرايدن في حياتنا ، لذلك فالعلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي فيما يذكر نينان ودرايدن أعراض العملاء ولكنه يحدث أيضاً تغييراً عميقاً في فلسفاتهم الأساسية في الحياة ، أعراض العملاء ولكنه يحدث أيضاً تغييراً عميقاً في فلسفاتهم الأساسية في الحياة ، ففي عملية العلاج يتعلم العملاء ليس فقط كيف يشعرون أفضل من خلال تخفيف الحالات الإنفعالية المصطربة (مثل القلق ، والإكتئاب ..) ولكنه يرضح أيضاً كيف يتحسنون بالتعرف على وإزالة الإعتقادات الجوهرية المحدثة للاضطراب والشعور بشكل أفضل يحدث غالباً حلاً مخففاً وقصير المدى لمشاكل العميل في حين أن التحسن يحدث غالباً حلاً فلسفياً ودائماً .

# اختيارصدة الفرض الرابد:

نص الفرض الرابع على أنه:

"توجد فروق دالة إحصائياً فى مستوى القلق لدى المراهقين ذوى الإعاقة البصرية بين أفراد المجموعتين التجريبيتين وأفراد المجموعة الضابطة بعد البرنامج (القياسى البعدى) لصالح أفراد المجموعتين التجريبيتين (فى الوضع الأفضل).

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين أحادى الإتجاه .

جدول (۱٦)

# نتائج F-Test الخاصة بالفروق بين أفراد المجموعتين التجريبيتين وأفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي

| TIAN | <u></u> | أزدن    | \$GJI    | اريان<br>الريا |                 |
|------|---------|---------|----------|----------------|-----------------|
|      |         | ٥١٣٤,٨٩ | 1.774,74 | ۲              | بين المجمرعسات  |
| .,1  | 441,28  | 44,14   | ۳٤٧,٨٣   | 10             | داخل المجموعيات |

يتضح من جدول (١٦) :

وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠٠١ في مستوى القلق بين أفراد المجموعتين التجريبيتين وأفراد المجموعة الضابطة بعد البرنامج (القياسي البعدي) لصالح أفراد المجموعتين التجريبيتين .

ويتضح ذلك من الرسم البياني التالي :



شكل (٨) رسم بياني لمستوى القلق للمجموعات الثلاثة قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجيه

يتضح من الرسم البياني أن مستوى القلق لدى المجموعة الضابطة ظل ثابتاً دون تغير ولكنه انخفض في حالة مجموعتي التحصين والعلاج العقلاني الإنفعالي إنخفاضاً كبيراً.

# تفسيرنت الله الفرض الرابد :

تشير نتائج تحليل التباين (جدول ٢٦) والرسم البياني لمستوى القلق لدى أفراد العينات الثلاث إلى وجود فروق في مستوى القلق بين أفراد المجموعتين التجريبيتين وأفراد المجموعة بعد تطبيق البرنامجين ، حيث كان أفراد المجموعة ين التجريبيتين في الوضع الأفضل .

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي تم عرضها رمنها دراسة لا Anter, N. & انتر وجولدفراييد Kanter, N. & انتر وجولدفراييد Kanter, N. & انتر وجولدفراييد الإمام) (۱۹۷۹) Germer, W. جرمر (۱۹۷۹) Goldfried, M. Cohen, M. C. ودراسة ميورس وآخريين (۱۹۸۱) Rogers, G. ودراسة بيوركوفييث (۱۹۸۸) ودراسة ميلانيسون (۱۹۸۸) Malanson, D. ودراسة بيوركوفييث وماتيوس (۱۹۸۸) Borkovec, T. & Mathews, A. ودراسة كيسيليكا وآخرين القلق لدى المجموعة الضابطة ظل ثابتاً ولم يحدث له أى تغيير مقارنة بالمجموعات التجريبية التي طبقت عليها برامج علاجية .

رتعزى تلك النتيجة إلى أن أفراد المجموعة الضابطة – التى لم تتلق أى برنامج 

- عادة ما يتجنبون المواقف التى تثير لديهم مشاعر القلق ، غير أن تجنب تلك المواقف 
يضيق تدريجياً من فرصتهم فى البحث النشط عن حلول إيجابية وفعالة لمواجهة هذه 
المواقف ، فيؤدى ذلك السلوك التجنبى – الهروبى – بهم فى النهابة إلى نتيجة 
معاكسة تماماً مما يزيد من قلقهم واضطرابهم الإنفعالى ، حيث يظل ذوو الإعاقة 
البصرية الذين لديهم مستوى مرتفع من القلق يتعرضون لنفس الخبرات والمواقف التى 
تثير لديهم مشاعر التوتر دون قيامهم بأى مواجهة تمكنهم من السيطرة على قلقهم 
وتوترهم .

أما ذور الإعاقة البصرية الذين تعرضوا للعلاج العقلاتي الإنفعالي السلوكي فقد استطاعوا من خلال البرنامج المقدم لهم التغلب على قلقهم بمواجهتهم لتلك الأفكار والمعتقب دات اللاعقلانية التي كانوا يتمسكون بها وذلك من خلال تسلات طرق رئيسية:

#### أولا: الطرق المعرفية

حيث استخدم مجموعة كبيرة من الأساليب العلاجية المعرفية والتى تشتمل على التحليل الفلسفي للأفكار اللاعقلائية وتفنيد الإستنتاجات غير المنطقية ووقف الأفكار والإيحاءات وتوضيح العلاقة بين (A B C D E) ، فلقد أدرك ذوو الإعاقة البصرية من خلال ذلك النموذج أن النتائج (C) ليست وليدة الأحداث المنشطة التي تسبقها (A) وإنما هي نتيجة التفكير (B) فاستطاعوا عند النقطة (D) تفنيد الأفكار غير المنطقية فتحقق لهم الأثر المعرفي (E) والأثر السلوكي (BE) .

## ثانيا : الإطلاق (التحرير) الإنفعالي

من خلال الأساليب والطرق الإنفعالية تم إقناع أفراد المجموعة العلاجية أن يعبروا عن أنفسهم بشكل كبير وأن يخرجوا مشاعرهم الحقيقية ، وأن يكشف لهم عن دفاعاتهم من تبرير وإسقاط وإنكار ومشاعر الذنب والخزى والدونية والنقص ، والتي تسيطر عليهم ، ومهاجمتها وأنهم يستطيعوا أن يعيشوا بدون هذه الدفاعات الهازمة للذات وأن يقيسلوا أنفسهم دون قيسد أو شسرط ، وسسواء أكانوا مقبولسين من الآخرين أم لا .

#### ثالثًا: التقنيات السلوكية

بالإضافة إلى الطرق العقلانية والإنفعالية ، فإن للعلاج العقلاني الإنفعالي السلركي فنيات سلوكية هامة يستخدمها بشكل مستمر ، وكانت الواجبات المنزلية من بين تلك الفنيات التي استخدمت والتي كانت تحدد لهم خلال الجلسات ثم تتم مراجعتها في الجلسات التالية وذلك بهدف مساعدة أفراد العينة على الحصول على خبرات جديدة ومقاطعة عاداتهم المختلة وتغيير فلسفاتهم فيما يتعلق بنشاطات معينة

ونتيجة للاعتماد على تلك الغنيات المعرفية والإنفعالية والسلوكية أثناء الجلسات العلاجية استطاع ذوو الإعاقة البصرية أن يتغلبوا على قلقهم وأفكارهم اللاعقلانية وذلك بتبنى فلسفة جديدة للحياة.

كذلك الحال بالنسبة لذوى الإعاقة البصرية في مجموعة التحصين التدريجي

استطاعوا أيضاً من خلال البرنامج السلوكى المقدم لهم أن يتغلبوا على قلقهم ، وذلك من خلال تدريبهم على الإسترخاء العضلى العميق ، وأثناء ذلك كان يتم حصر المثيرات الباعثة على القلق ووضعها في مدرجات هرمية بعد أن كان يتم تصنيفها ، وبعد أن تم تحديد المرضوع الرئيسي للقلق تم ترتيب المواقف المثيرة للقلق طبقاً لقدرتها على بعث القلق ، تلى ذلك إجراء عملية التحصين وذلك بأن تم تعريضهم لهذه المثيرات والمواقف بدءاً بأقل المؤاقف استثارة واستدعاء للقلق أثناء استرخائهم ، وبعد تكرار الموقف المثير للقلق في سياق ارتباطه بالاسترخاء كان يتم تقديم المثير التالي في المدرج الهرمي بنفس الطريقة التي تم عن طريقها تقديم المثير السابق ، وهكذا يتم تكرار تلك العملية إلى أن حدث الإرتباط بين كل بنود المدرج الهرمي للمثيرات والإسترخاء المصلي ، وبهذه الطريقة تكون الإسترجابة المتعارضة مع القلق والاسترخاء في حالة الازدواج وبهذه الطريقة تكون الإسترجابة المتعارضة مع القلق والاسترخاء في حالة الازدواج المنتظم مع المثيرات الباعثة على القلق وبالتالي يتم إلغاء ارتباطهما شرطياً .

وهكذا استطاعت مجموعة التحصين التدريجي أيضاً تجاوز قلقها من خلال تلك الخطرات السابقة وإزالة حساسية أفرادها تجاه المواقف المثيرة لقلقهم .

ومن ثم: كانت الغروق كبيرة بين أفراد كلتا المجموعتين التجريبيتين وأفراد المجموعة الضابطة ، حيث انخفض مستوى القلق بصورة واضحة لدى أفراد المجموعة التجريبيتين .

## اختيار صحة الفرض الخامس:

نص الفرض الحامس على أنه:

"لاتوجد فروق دالة إحصائياً فى مستوى القلق لدى المراهقين ذوى الإعاقة البصرية فى مجموعة العللج بالتحصين التدريجى بين القياس البعدى (بعد انتهاء البرنامج مباشرة) ، والقياس التتبعى (بعد مرور شهر ونصف) من انتهاء البرنامج"

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكركسون Wilcoxon لدلالة الفروق بين المتوسطات .

جدول (۱۷) دلالة الفروق بين المتوسطات لمجموعة العلاج بالتحصين التدريجي في القياسين البعسدي والتستبعي

| ותגרד | 2    | سوسط<br>الرئيد | ]             |                                                          |             |
|-------|------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| ,450  | ,42٣ | o,<br>Y,       | ۳<br>صقر<br>۲ | الرتب السالية<br>الرتب الموجبة<br>التسسناوى<br>الإجسسالي | قبلی / بعدی |

يتضح من جدول (١٧) :

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى القلق بين متوسطى درجات المراحقين ذوى الإعاقة البصرية في القياسين البعدي والتتبعي في مجموعة العلاج بالتحصين التدريجي ، ويتضح ذلك من الرسم البياني التالى :



شكل (٩) رسم بياني لمستوى القلق لدى مجموعة التحصين في القياسين القبلي والبعدي والتتبعي

وبالنظر إلى نتائج الرسم البياني للقياسين البعدي والتتبعي عند مقارنتهما بالقياس القبلي نجد زيادة فاعلية العلاج بالتحصين التدريجي في خفض القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية بمرور الوقت (شهرين) حيث يلاحظ استمرار انخفاض معدل القلق لدى أفراد العينة .

## تفسيرند الله الفرض الخامس:

أظهرت نتائج اختبار ويلكوكسون Wilcoxon (جدول ۱۷) عدم وجود قروق دالة إحصائياً في مستوى القلق بين القياسين البعدى والتتبعي (بعد مرور شهرين من التهاء البرنامج العلاجي).

ويرجع استمرار التحسن في فعالية التحصين التدريجي في خفض القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية إلى استمرار محارستهم للإسترخاء العضلي من خلال التدريب الذاتي ، ومن خلال شريط الاسترخاء – الذي أعد لهذا الغرض – وحث أفراد المجموعة العلاجية على استمرارهم في التدريب على الاسترخاء في المواقف المثيرة للقلق محا يساعدهم على النجاح في تخطى تلك المواقف والتغلب على قلقهم ، وهذا ما كان له أشره في استمرار فعالية البرنامج بعد مرور شهرين من انتهاء البرنامج .

فنجاح التحصين التدريجي كفنية سلركية يرجع فيما ذكر محمد عودة وكمال مرسى (١٩٨٦ : ١٩٨٦) إلى اعتمادها على أربع مسلمات رئيسية :

- ١- أن هذا السلوك سلوك متعلم يخضع فى تكوينه وإزالته إلى نفس القوانين والنظريات التى يخضع لها السلوك السوى .
  - إن هذا السلوك ينشأ من فشل الفرد في تعلم السلوكيات التوافقية الناجحة .
- ٣- أن هذا السلوك قد ينشأ من نجاح الفرد في اكتساب سلوكيات وعادات خاطئة الاتؤدى إلى التوافق .
- 3- أن هذا السلوك قد ينشأ بسبب الصراع الذى يتعرض له الفرد عندما يجد نفسه أمام هدفين ومطلوب منه أن يختار أحدهما ، وأن يتحمل مسئولية هذا الإختيار .

# اختبارصحة الفرض السادس:

نص الفرض السادس على أنه:

"لاتوجد فروق دالة إحصائياً فى مستوى القلق لدى المراهقين ذوى الإعاقة البصرية فى مجموعة العلاج العقلانى الإنفعالى السلوكي بنين القياس البعدى (بعد انتهاء البرنامج مباشرة) ، والقياس التنبعي (بعد مرور شهر ونصف من انتهاء البرنامج) " .

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار وبلكوكسون Wilcoxon للالة الفروق بين المتوسطات .

جىدول (١٨) دلالة الفروق بين المتوسطات لمجموعة العلاج العقلائى الإنفعالى السلوكى في القياسين البعدي والتتبعي

| " الدلالسة | ئ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | مترسط<br>الرفت |   |                                                               |             |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------------------------------|-------------|
| ٧٠٥.       | ٤٧٢,                                          | 7,0·           | 4 | الرتب السالية<br>الرتب الموجبــة<br>التســــاوى<br>الإجمــالى | قبلی / یعدی |

يتضح من جدول (١٨) :

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى القلق بين متوسطى درجات المراهقين ذوى الإعاقة البصرية في القياسين البعدى والتتبعي في مجموعة العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي .

وبالنظر إلى نتائج الرسم البياني للقياسين البعدى والتتبعى عند مقارنتهما بالقياس القبلي نجد زيادة فاعلية البرنامج العقلاني الإنفعالي السلوكي في خفض القلق لدى المراهقين ذوى الإعاقة البصرية بسمرور الوقت (شهرين) ، حيث يلاحظ استمرار الخفاض مستوى القلق لدى أفراد العينة .



شكل (۱۰) رسم بياني لمستوى القلق لافراد مجموعة العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي في القياسين البعدي والتتبعي

يتضح من الرسم البياني أن متوسط القلق لدى المراهقين ذوى الإعاقة البصرية في مجموعة العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي في انخفاض مستمر وملحوظ من القياس القبلي إلى البعدى انتهاءً بالتتبعى ، عما يؤكد استمرار فعالية البرنامج في خفض القلق لديهم .

## تفسيرنتاته الفيض السلاس :

تشير نتائج اختبار ويلكوكسون (جدول ١٨) والرسم البياني إلى انخفاض مستوى القلق لدى المراهقين ذوى الإعاقة البصرية وذلك بمقارنة القياس التتبعى بالقياس البعدى .

ويفسر ذلك بأن الطرق المستخدمة في العلاج العقلاني الإنفعالي فيما يذكر سامي هاشم (١٩٩٧ : ١٩٨) لاتستطيع فقط السيطرة على مشاعر عدم الكفاءة بل أيضاً السيطرة على الإحباط وعدم الإرتياح والقلق الناتج عن عدم التحكم في الذات فزيادة كم المعلومات التي يدركها الغرد عن نفسه يسكن أن تؤدي إلى زيادة حاجة الغرد إلى تعديل التحكم والسيطرة ، حيث أن وجود السيطرة والتحكم بصورة كافية لدى الفرد يسكن أن يؤدي إلى تغلب الجوانب الإنفعالية على الجوانب العقلية ، أما إذا زادت السيطرة والتحكم فإنها تجعل الإختيار بين بدائل السلوك صعبة بالنسبة للفرد ، لألك فإنه من الضروري تحقيق التوازن بين التحكم أو عدم وجوده لأن ذلك هو الطربق لتحقيق التوافق ، وهذا ما يوفره العلاج العقلاني الإنفعالي للفرد .

فالعلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي يهدف إلى تعليم الفرد الطريقة العقلانية المنطقية في التفكير ، حيث يتميز التفكير العقلاني بأنه :

- ١- يقوم على الواتع الفعلى وليس الوهم والخيال.
  - ٧- يساعد الفرد على حماية نفسه .
  - ٣- يبعد الفرد عن المشاكل مع الآخرين .
  - ٤- يحرر الفرد من الصراعات الإنفعالية .

كما أن العلاج العقلاني الإنفعالي السلوكي فيما أورد إليس (١٩٧٧) يهدف إلى مساعدة العميل على خفض القلق ، وذلك من خلال التحليل المنطقي لمشكلاته ، فهو يهدف ضمناً إلى :

- مساعدة الفرد على التعرف على أفكاره غير العقلانية التي تسبب رد فعل غير مناسب لديه نحر العالم.
  - تمكينه من الشك والإعتراض على هذه الأفكار و دحضها .
- تشجعه على تعديل أفكاره وبالتالى تعديل فلسفته في الحياة ، ويتحكم عقلانياً في عاطفته وانفعالاته بحيث يتحقق للعميل في نهاية العلاج ما يلى :
  - أ أقل درجة ممكنة من القلق ولوم الذات .
- ب- منحه طريقة لملاحظة ذاته والإعتماد الذاتي الذي يضمن له الراحة في حياته المستقبلية

ج- منحه الأساليب العقلانية التي تمكنه من التغلب على انهزاميته ويستطيع الحكم الجيد على الأشياء .

وهكذا فالعلاج العقلانى الإنفعالى السلوكى ليس مجرد علاج وقتى للأعراض ، وإنما يمتد ليشمل جذوره ، إذ أن تبنى الفرد لأفكار جديدة أكثر هقلانية يمنحه القوة للتغلب على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء معاناته وقلقه ، ولذلك فهو علاج ذو فعالية محددة إذا استطاع الفرد تبنى فلسفة جديدة لحياته يستطيع من خلالها أن يتغلب على كل ما من شأنه أن يؤرقه مستقبلاً .

#### توصيات الدراسة

فى ضوء اجراءات الدراسة الحالية وما توصلت إليه من نتائج وما قدمه من تقسيرات ، وما واجهه من صعوبات خلال تطبيق إجراءات الدراسة الميدانية ، واستناداً للوضع القائم فى المؤسسات التعليمية الخاصة بالطلاب ذوى الإعاقة البصرية ، فإنه يعرض فيما يلى بعض التوصيات التربوية فى مجال الاهتمام بذوى الإعاقة البصرية ،

- ١- ضرورة الاهتمام بالدور الذي يلعبه الأخصائي النفسى والاجتماعي بمدارس ذوى
   الإعاقة البصرية وذلك لما لهذا الدور من أهمية كبيرة في رعاية التلاميذ ذوى
   الاحتياجات الخاصة .
- ٧- يجب على الاخصائيين النفسيين القيام بمتابعة دورية داخل الفصرل للتعرف على التلاميذ الذين لديهم مشكلات نفسية من خلال إجراء بعض الاختبارات النفسية بين الحين والآخر ، حتى يتثنى مساعدتهم قبل استفحال المرض النفسى لديهم .
- ۳- إعداد دورات تدريبية دورية للاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمعلمين تتضمن تدريبهم على كيفية التعامل مع التلاميذ ذوى الإعاقة البصرية ، لما لهم من إحتياجات خاصة بهم على أن يراعى في هذه الدورات حاجات وميول واهتمامات ومشكلات هؤلاء التلاميذ .
- الاهتمام بإعداد كوادر من المعلمين المؤهلين لتعليم وتربية الأطفال ذوى الإعاقة
   بصفة عامة وذوى الإعاقة البصرية على وجه الخصوص .

- ٥- الاهتمام بعمل يوم ترفيهي كل أسبوع للترويح على التلاميذ يتضمن مشاركة جميع التلاميذ في الأنشطة الرياضية والموسيقية والفنية المناسبة لأعمارهم .
- ٧- يجب على إدارة المدرسة إعداد رحلات ترفيهية وتثقيفية للتلاميل تسمح لهم بالتنفيس عما بداخلهم من نشاط وتساعدهم في الحصول على المعلومات من مصادرها المباشرة.
- ٧- ضرورة تخصيص يوم أسبرعيا أو شهريا يتم فيه دمج ذوى الإعاقة البصرية مع الميصرين في مدارسهم حتى تيسر الفرصة للدمج الكلى وذلك لإشاعة جو من الألفة والتفاعل الاجتماعي السوى عا يكون له صدى على التوافق الاجتماعي للوي الإعاقة البصرية .
- اعداد ملفات خاصة لكل طالب بدرن فيه صورة تفصيلية عن حالته الانفعالية والصحية والاجتماعية والاقتصادية ومستواه التحصيلي ، وصورة عن سلوكه العام في المدرسة وما يثيزه من مشكلات .
- ٩- العمل على تنمية وعى المجتمع من خلال أجهزة الإعلام المسموعة والمرثية والمقرؤة لرسم صورة صحيحة عن ذرى الإعاقة البصرية بوجه خاص وذوى الإعاقة بوجه عام والأسلوب الذي يكن من خلاله تقديم المساعدة لهم دون جرح مشاعرهم والابتعاد عن الأفكار الخاطئة عنهم.
- ١٠ ضرورة تخصيص ميزانية خاصة لتوفير الأدوات المعينة التي يستخدمها ذوى
  الإعاقة البصرية كالعصا التي تستخدم في التنقل ، وتدريبهم على استخدامها .
  وأجهزة الكومپيوتر التي تساعدهم في الخصول على المادة العلمية بصورة سهلة
  ومبسطة وإلى غير ذلك من الأدوات التي تيسر لهم سبل الحياة .

### البحوث المقترحة

فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية ، واستكمالاً للجهد الذى بدأته الدراسة الحالية يقترح إمكانية القبام بزيد من البحرث والدراسات لدى ذوى الإعاقة البصرية :

## -- قلق الكفيف (تشنيصه وعلاجه) ---

- ۱- فعالية العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي في خفض الواساوس القهرية لدى ذوي الإعاقة البصرية .
- ٢- فعالية التحصين التدريجي في خفض بعض المخارف المرضية لدى ذوى الإعاقة
   البصرية .
- ٣- فعالية العلاج السلوكي المعرفي في خفض الاكتثاب لدى ذوى الإعاقة البصرية .
  - ٤- فعالية برنامج لتنمية المهارات الاجتماعية لدى ذوى الإعاقة البصرية .
- ٥- فعالية العلاج بالمعنى في خفض الشعور باللامعني لدى ذوى الإعاقة البصرية .
  - وعالية العلاج التفاعلي في خفض القلق لدى ذوى الإعاقة البصرية .
- ٧- أثر دمج ذوى الإعاقة البصرية مع المبصرين فى خفض بعض الاضطرابات
   السلوكية لديهم .





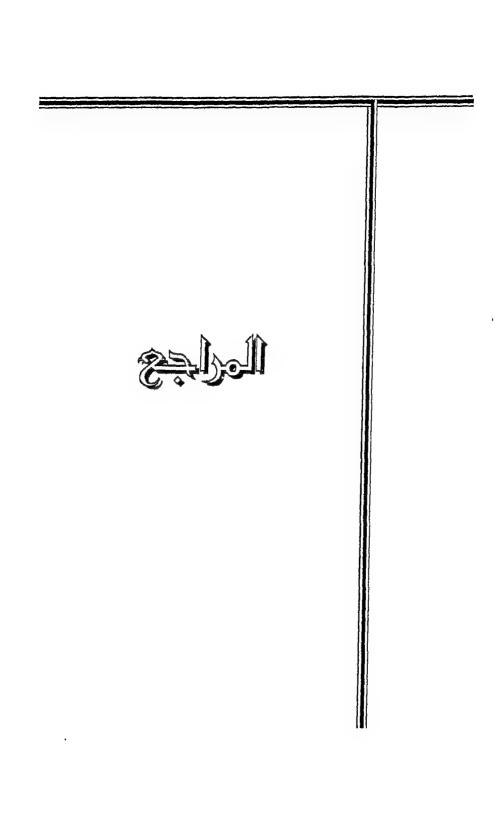



## أولانا لمراجع العربية

- (١) القرآن الكريم
- (۲) ابراهیم عباس الزهیری (۱۹۹۸): فلسفة تربیة ذوی الحاجات الخاصة وتظم تعلیمهم. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- (٣) ابراهيم قسقوش (١٩٧٢): دراسة العلاقة بين إدراك المراهقين المكفوفين المكفوفين المكفوفين المخصى لا تجاهات المبصرين تحوهم وبعض جوانب تواقلهم الشخصى والاجتماعى . رسالة ماجستير (غير منشورة) . كلية التربية جامعة عين شمس .
- (٤) أحمد الرفاعى غنيم (١٩٨٥): تطبيقات على ثبات الاختبار. القاهرة: مكتبة الأغبار الفاهرة: مكتبة
- (٥) أحمد حسين أحمد الشافعى (١٩٩٣): القلق ورجهة العليط لدى الأطفال المعاقين بصريا والعاديين . رسالة ماجستير (غير منشورة) . كلية البنات جامعة عين شمس
- (٦) أحمد رفعت جبر (١٩٧٨): **دراسة تجريبية مقارئة بين أثر ارشاد الآياء وأثر** ارشاد الأبناء في تخفيف القلق لدى المراهقين .رسالة دكترراه (غير منشورة) . كلية الآداب جامعة عين شمس .
- (٧) أحمد عبدالخــالق (١٩٨٦): علم النفس الاكليتيكي . الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية
- (٩) أحمد عبدالرحيم العمرى (١٩٩٤): **دراسة تقريبة للبرامج المعدة للتعامل مع** الطفل الكفيف رسالة ماجستير (غير منشورة). معهد دراسات الطفولة جامعة عين شمس.
- (١٠) أحمد عزت راجسيج (١٩٧٩): أصول علم النفس، ط١١. التاهرة: دار

- (١١) أحمد عكاشة (١٩٨٠): الطب النفسى المعاصر . القاهرة : مكتبة الأنجلو الماد على المرية .
- (۱۲) اسحق رمزی (۱۹۹۲) : هلم النفس الفردی (أصوله وتطبیقه) . القاهرة : دار المعارف.
- (١٣) أسبعه رزق (١٩٧٧): موسوعة علم النفس . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر .
- (۱٤) إسماعيل بدر (۱۹۹۳): مدى فاعلية فنية التخيل في تخفيف القلق لدى طلاب الجامعة ، المجلة المصرية للدراسات النفسية ، العدد السادس ، سبتمبر ، ص ص ۸ ۱۸.
- (۱۵) أشرف محمد عبدالحميد (۱۹۹۵): دراسة يعض متغيرات الهيئة المدرسية وعلاقتها بالتوافق النفسي لدى دوى الإعاقة البصرية ، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية جامعة الزقازيق .
- (١٦) آمال نرح (١٩٩٥): القلق لدى التلميذات الكفيفات في المرحلتين الإعدادية والثانوية، بحرث ودراسات في التربية الخاصة. (مجلد الدراسات النفسية والاجتماعية). المؤقر القومي الأول للتربية الخاصة في مصر. القاهرة: وزارة التربية والتعليم
- (۱۷) أميرة عبدالعزيز الديب (۱۹۹۲) : مفهوم الذات لدى الكفيف وعلاقته ببعض المرد عبدالعزيز الديب (۱۹۹۲) . العدد المتفيرات العورجرافية . مجلة مركز معرقات الطفرلة . العدد (۱) . يناير . ص ص ۱۷۹ ۲۳۱ .
- (۱۸) أمينة مختار (۱۹۸۰): دراسة كلينيكية مقارنة لفاعلية فنيتين من فنيات العلاج السلوكى التحصين المنهجى فى مقابل الغمر (التفجر الداخلى) فى علاج بعض المضاوف. رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية التربية جامعة عين شمس.
- (۱۹) اللاثحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة (۱۹۹۰) : القرآر الوزاري رقم (۳۷) بعاريخ ۲۸/۱/۱۹۹ . القاهرة : وزارة التربية والتعليم .

## ــــ قـلق الكفيـف (تشذيحه وعلاجه) ــــ

- (٢٠) انتصار يونس (١٩٧٤) : **دراسات في السلوك الإنسائي** ، التأهرة : دار المعارف . المعارف ،
- (٢١) ب. وولمان (١٩٩١) : مخاوف الأطفال . ترجمة محمد عبدالظاهر الطيب . ط٢ ، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .
- (۲۲) ترماس ج. ، كارل (۱۹۹۹) : رعاية المكفوفين تفسيا واجتماعيا ومهنيا . ترجمة : صلاح مخيس . القاهرة : عالم الكتب .
- (٢٣) جمال الخطيب (١٩٩٠): تعديل السلوك القوانين والاجراءات. ط٢. الرياض : مكتبة الصفحات الذهبية.
- (٢٤) : تعديل سلوك الأطفال المعوقين (دليل الآباء والمعلمين) . عمان : مكتبة إشراق للنشر والتوزيع .
- ( ٢٥) حامد عبدالسلام زهران ( ١٩٧٨) : الصحة التفسية والعلاج التفسى . ط٢ ، القاهرة : عالم الكتب .
- (۲٦) علم نفس النمو . ط٢ . القاهرة : عالم الكتب .
- (۲۷) حسام الدين عزب (۱۹۸۱) : العلاج السلوكى الحديث . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .
- (٢٨) حسن أحمد الجبالى (١٩٨٩): دراسة مقارنة لمستوى القلق عند الأطفال المكفرقين والمبصرين رسالة ماجستير (غير منشررة). معهد الدراسات العليا للطفرلة جامعة عين شمس.
- (۲۹۸) حسن مصطفى عبدالمعطى (۱۹۹۸): علم النفس الإكلينيكي . القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر .

## —— قــلق الكفيــف (تشذيصه وعلاجه) —————————

- (٣١) حمدى حسنين (١٩٨٩): دراسة أثر العمى والمستوى التعليمي والعمر هلي السلوك الإنكاري وبعض جوانب الشخصية لدى المعرقين بصريا . مجلة كلية التربية بأسيوط . العدد (۵) . ص ص ٣٧١ ٠٠٠ .
- (۳۲) دافید . ف . شیهان (۱۹۸۸) : مرض القلق ، ترجمة : عزت شعلان . الکریت : عالم المعرفة العدد (۱۲٤) .
- (٣٣) دافيد مارتن (١٩٧٣) : في العلاج السلوكي . ترجمة صلاح مخيمر . القاهرة: مكتب الأنجلو المصرية .
- (٣٤) رشاد على عبدالعزيز موسى (١٩٩٤): بحوث في سيكولوجية المعاق. القاهرة: دار النهضة العربية.
- (٣٥) ------- (د. ت) : سيكولوجية الفروق يين الجنسين . القاهرة: مؤسسة المختار للنشر والتوزيع .
- (٣٦) رمضان عبد اللطيف (١٩٩٠): الاغتراب وعلاقته بالقلق والاتجاهات الوالدية كما يدركها لأبشاء المراهقين المكفوفين ، رسالة دكتوراه (غير منشورة). كلية التربية جامعة عين شمس.
- (٣٧) رمضان محمد القذائي (١٩٩٤): سيكولوجية الإعاقة . طرابلس: الجامعة المترحة .
- (٣٨) زينب محمود شقير (١٩٩٩): سيكولوجية الفعات الخاصة والمعوقين. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- (۳۹) سامی محمدهاشم (۱۹۹۸): فعالیة الارشاد العقلاتی الانفعالی مقترتا بالواچهات المئزلی فی صلاح الخواف الاجتماعی . مجلة کلینة التربیة بالزقازیق ، العدد (۲۹) ص ص ۲۵ ۹۸ .
- (٤٠) سامية عباس القطان (١٩٧٤): دراسة مقارئة لمستوى القلق عند المراهقات الكليفات والمبصرات ، رسالة ماجستير (غير منشورة) ، كليدة التربية جامعة شمس .

#### صحد قلق الكفيف (تشنيصه وعلاجه) حدد

- (٤٢) سمير الدروبي (١٩٦١) : **دراسة تحليلية مقارنة لأحلام المكفرفين** . رسالية ماجستير (غير منشورة) ، كلية التربية جامعة عين شمس .
- (٤٣) سهام درويش أبر عيطة (١٩٨٨) مبادئ الارشاد النفسى . الكويت : دار القبلم .
- (٤٤) س. هـ باترسون (١٩٨١) : نظريات الارشاد والعلاج النفسى . الجزء الأول . ترجمة حامد عبدالعزيز الفقى . الكويت : دار القلم .
- (٤٥) ------ (٤٥) : تطريات الارشاد والعلاج النفسى . الجزء الثانى . ترجية حامد عيدالعزيز الفقى . الكريت : دار القلم .
- (٤٦) سيجموند فرويد (١٩٨٣) : الكف والعرض والقلق . ترجمة : سمير عشمان غياتي ، ط٣ . القاهرة : دار الشروق .
- (٤٧) سيد خير الله ولطفي بركات (١٩٦٧): سيكولوجية الطفل الكفيف وتربيته. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- (٤٨) شيخة يوسف الدربستى (١٩٩٧) : قنية التحصين العدريجي بين النظرية والتطبيق . مجلة الارشاد النفسى بجامعة عين شمس . العدد (٧) . ص ص ٧٥ : ٨٨ .
- (٤٩) طلعت منصور وآخرون (١٩٨١) : أسس علم النفس العام ، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .
- ( . ٥ ) عادل عز الدين الأشول وعبدالعزيز الشخص (١٩٨٤) : مقياس القلق . للمكفوفين (دليل المقياس) . القاهرة : مكتبة الأنجلر المصرية .
- ( ٥ ١) عبدالرحمن سيد سليمان ( ١٩٩٨) : سيكولوجية ذوى الحاجات الحاصة (الجزء الأول) . القاهرة : مكتبة زهراء الشرق .

#### -- قلق الكفيف (تشنيصه وعلاجه) ----

- (۵۲) عبدالرحمن سيد سليمان (۱۹۹۹): بحوث ودراسات في العلاج النفسي (۵۲) عبدالرحمن الجزء الأول). القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- (۵۳) عبدالرحمن العيسوى (۱۹۸٤) : أمراض العصر . الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية .
- (36) عبدالرحمن عيسرى (١٩٩٥) : العلاج التقسى . دار المعرقة الجامعية : الاسكندرية
- (٥٥) عبدالستار ابراهيم (١٩٨٣) : العلاج النفسى الحديث قرة للإنسان . ط٢ ، القاهرة : مكتبة مديولي .
- (٥٦) ------- (١٩٩٤) : العلاج النفسى السلوكي المعرفي الحديث ، القاهرة : القجر للنشر والترزيع .
- (٥٧) عبدالسلام عبدالغفار ، يوسف الشيخ (١٩٨٥) : سيكولوجية الطفل والتربية العربية .
- (۵۸) عبدالعزيز الشخص (۱۹۸۸) : مقياس تقدير المستوى الاجتماعى -الاقتصادى للأسرة المصرية المعدل: دراسة مقارنة بين عقدى
  الستينيات والثمانينيات . القاهرة . دراسات تربرية . المجلد
  الثالث ، الجزء (۱۲) . ص ص ۲۳۵ ۲۵۹ .
- (٦٠) عبدالفتاح عثمان (١٩٨١) : الرعاية الاجتماعية للمعرقين . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .
- (٦١) عبدالمطلب أمين القريطى (٦٩٦): سيكولوجية ذوى الاحتياجات الحاصة وتربيتهم. القاهرة: مكتبة دار الفكر العربى.
- (٦٢) عبدالمنعم الحفنى (١٩٧٥) : موسوعة علم النقس والتحليل النقسى . (الجزء الجزء الأول) . القاهرة : مكتبة مدبولي .

- (٦٣) عبدالرهاب كامل (١٩٩٥): أثر التدريب على التحكم الذاتى باستخدام العائدالبيولوجى لنشاط العطيلات الكهربي والاسترخاش العائدالبيولوجى لنشاط العطيلات المالية المحلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٨٩٠ العدد ١٨٠ العدد ١٩٠ العدد
  - (٦٤) عثمان أمين (١٩٧١) : القلسفة الرواقية . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .
- (٦٥) عدنان سبيعى (١٩٨٢) : في سيكولوجية المرضى والمعاقين . دمشق : الشركة المشركة عدنان سبيعي المتحدة للطباعة والنشر .
- (٣٦) عزيز حنا داود وآخرون (١٩٩١): الشخصية بين السواء والمرض. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- (٦٧) عطرف محمود ياسين (١٩٨١): علم النفس العيادى (الاكلينكى). الجزء الأول . بيروت: دار القلم للملايين .
- (٦٨) علاء الدين كفافى (١٩٩٠) : الصحة النفسية . القاهرة : مكتبة هجر للطباعة والنشر
- (۹۹) عماد محمد أحمد ابراهيم (۱۹۹۰): **دراسة للتفكير اللاعقلاني من حيث** علاقته بالقلق والترجد الشخصي لدى عينة من الشباب الجامعي . رسالة ماجستير (غير منشورة) . كلية الآداب جامعة الزقازيق .
- ( · ٧ ) فتحى السيد عبدالرحيم ( ١٩٦٩ ) : أثر فقد البصر على تكوين مفهوم الذات رسالة دكتوراه (غير منشورة) . كلية التربية جامعة عين شمس .
- (٧١) .......وراسة تحليلية لمرقف المكفوقين من التوافق السخصى والاجتماعي في ضوء النظرة التفاعلية بين التكوين المضرى والتأثير الهيئى . المرقر الخامس للجنة الشرق الأوسط للمكف فن . الرياض .

- (۷۳) فتحى السيد عبدالرحيم ، حليم السعيد بشاى (۱۹۸۸): سيكولوجية الأطفال قيرالعادين استراتيجيات التربية الخاصة . (الجنز الأول). الكريت : دار القلم
- (٧٤) قرّاد البهى السيد (١٩٧٨) : علم التقس الاحصائى وقياس العقل البشرى . القاهرة : دار الفكر العربي .
- (٧٥) في صل محمد خيس الزراد وآخرون (د. ت) : علاج الأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية . بيروت : دار القلم للملايين .
- (٧٦) كالقن س. هول (١٩٨٨) : علم النقس عند قرويد . ترجمة أحمد سلامة وسيد عثمان . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .
- (٧٧) كمال ابراهيم مرسى (١٩٧٤) : القلق وعلاقته بالشخصية في مرحلة المراهقة . القاهرة : مكتبة النهضة العربية .
- (٧٨) كمال سالم سيسالم (١٩٨٨) : المعاقون يصريا خصائصهم ومناهجهم . الرياض : مكتبة الصفحات الذهبية .
- (٧٩) كوفيل وآخرون (١٩٨٦) : الأمراض النفسية . نرجية محمود الزيادي . ط ٢ . الكوبت : مكتبة الفلاح .
- ( ۸ ) لطفى بركات أحمد ( ۱۹۷۸ ) : الفكر التربوي في رهاية الطفل الكفيف . القاهرة : مكتبة الخانجي .
- (٨١) --------( ١٩٨١) : تربية المعوقين في الوطن العربي . الرياض ، دار المريخ للنشر والتوزيع .
- ۸۲) ------ (۸۹۸۸) : الرعاية التربوية للمكفوفين . تهامه : إدارة النشر والتوزيع .
- (۸۳) لويس كامل مليكه (۱۹۸۸) : مقياس وكسلر بلفيو لذكاء الراشدين والمراهقين . والمراهقين . القاهرة : دار النهضة العربية .
- (٨٤) ------ (٨٤) : العلاج السلوكي وتعديل السلوك . الكريت : دار القسلم .

- (٨٥) محروس عبدالخالق السيد (١٩٩٣): **دراسة لمستريات القلق وعلاقتها** بالعفكير الابتكاري لدى قفة من المكفوفين . رسالة ماجستير (غير منشورة) كلية التربية جامعة الأزهر .
- (۸۹) محمد أحمد غالى ، رجاء محمود أبر علام (۱۹۷٤) : القلق وأمراض الجسم .
   دمشق : مطبعة الحليرتي .
- (۸۷) محمد أحمد محمد سعفان (۱۹۹۱): العلاقة بين الابداع الفتى ويعض متغيرات الشخصية لدى المكفرفين. رسالة دكتوراه (غير منشورة). كلية التربية جامعة الزقازين.
- بحوث (۸۸) محمد أيرب (۱۹۹۰) : الإعاقة الناتجة عن ضعف البصر والحد منها . بحوث ودراسات المؤقر الأول إلى المؤقر الرابع لاتحاد هيشات رعاية المعرقين . المعرقين
- (۸۹) محمد السيد عبدالرحمن ، معتز سيد عبدالله (۱۹۹٤) : الأفكار اللاعقلالية لدى الأطفالوالمراهقين وعلاقتها بكل من حالة وسمة القلق ومركز التحكم . مجلة دراسات نفسية ، المجلد (٤) ، العدد (٣) . ص ص ٢١٥ ٤٤٩
- (٩٠) محمد السيد عبدالرحمن (١٩٩٩): علم الأمراض التقسية والعقلية . الجزء الغرام والتوزيع . القاهرة : دار قياء للطباعة والنشر والتوزيع .
- (٩١) محمد عبدالظاهر الطيب (٩٩٠): أثر الإقامة الداخلية على التواقق الشخصى والاجتماعي للمراهقين المكفرفين من الجنسين القاهرة المراد النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين .
- (٩٣) محمد عبدالعال الشيخ (١٩٨٦): أثركل من العلاج العقلاني الانفعالي والتعصين المنهجي في تخفيف قلق الامتحان. رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية التربية جامعة طنطا.

- (٩٤) محمد محروس الشناوى (١٩٩٤) : نظريات الارشاد والعلاج النفسى . القاهرة . دار غريب للطباعة والنشر .
- (٩٥) محمد محروس الشناوى ، محمد السيد عبدالرحمن (٩٩٨) : العلاج السلوكي الحديث ، أسسه وتطبيقاته . القاهرة : دار قباء للطباعة والنش .
- (٩٦) محمد محمود محمد (١٩٩٥): مدى فعالية برنامج ارشادى فى خفض مستوى بعض المخاوف المرضية لدى تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسى . رسالة دكتوراه (غير منشورة) . كلية التربية جامعة الزقازيق .
- (٩٧) مختار حمسزة (١٩٧٩) : سيكولوجية ذوى العاهات والمرضى . جسدة : دار المجمع العلمى .
- (٩٨) مصطفى سريف (١٩٧٥) : مقدمة لعلم النفس الاجتماعي . القاهرة : مكتبة الأغياد المصرية
- (٩٩) مصطفى فيمى (١٩٦٥): سيكولوجية الأطفال غير العاديين . القاهرة: مصطفى مكتبة مصر .
- (۱۰۰) معتز سيد عبدالله ، محمد السيد عبدالرحمن (۱۹۹٤) : اعداد مقياس الأفكار اللاعتلائية للأطفال والمراهتين . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .
- (١٠١) محدوحة محمد سلامه (١٩٨٦): الارشاد النفسى منظور تماثى . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية
- (۱۰۳) محدوحة محمد سلامه (۱۹۸۷): مخاوف الأطفال وإدراكهم للقبول / الرفض الرائدي ، مجلة علم النفس . القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتب ، العدد (۲) . ص ص ع۵ ۲۱ .

- (١٠٤) منال منصور بوحيمد (١٩٨٥) : المعوقون . ط٢ . الكويت : مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إدارة التأليف والترجمة .
- (١٠٥) منى الحديدى (١٩٩٦): رعاية وتأهيل المكفوفين . سلسلة الدراسات الاجتماعية . القاهرة : مطبوعات جامعة الدول العربية .
- (١٠٦) ناصر الموسى (١٩٩٢): دمج الأطفال المعوقين بصريا في المدارس العادية (طبيعته ، برأمجه ، ومبرراته) . الرياض ، مركز البحوث التربية .
- (۱۰۸) هارولد ريجنالد ميتش (۱۹۹۲) : تعديل السلوك البشري ، ترجمة فيصل الزراد ، الرياض : دار المريخ .
- (١٠٩) هدى محمد قناوى (١٩٨٢) : الكتابة للطفل الأصم . ندوة الطفل المعرق ،
   القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب . ص ص ١٠٨ ١٢٦ -
- (۱۱۰) هكتور تشيفنى وميدل بريفرمان (۱۹۹۱): تكيف الكفيف . ترجمة : محمد عبدالمنعم موسى وعبدالحميد يونس . القاهرة : مطبوعات البسلاغ .
- (۱۱۱) وليام ليدون و لررتيا كاكجرو (۱۹۹۰): تنصية المفاهيم عند الأطفال المعرقين بصريا. ترجمة: عبدالغفار الدماطي وفاروق ابراهيم خليل. الرياض: مطابع جامعة الملك سعود.
- (١١٢) وليم الخولي (١٩٧٦) : الموسوعة المختصرة في هلم النفس والطب النفسي . القاهرة : دار المعارف .
- (۱۱۳) وليس . هـ فريدمان (۱۹۹۷) : محارسة العلاج الجمعى (المرشد للاخصائى النفسى) . ترجمة : ناصر بن ابراهيم المحارب ، الرياض : مطبوعات جامعة الملك سعود .

(١١٤) يوسف الحجاجي (١٩٨٦): تصدع الشخصية في نظريات علم النفس. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

(۱۱۵) يرسف عبدالفتاح (۱۹۹۲): يعم مخارف الأطفال ومفهوم الذات لديهم دراسة مقارئة . مجلة علم النفس ، العدد (۲۱) . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ص ص ۲۲ – ۷۲ .

# ثانيا لراجعالا جنبينة

- (116) Andrews, G. (1990): The diagnosis and management of pathological anxiety. Medical Journal of Australia, Vol. (152), No. (12), pp. 656 659.
- (117) Barrage, N. (1983). Visual handicaps and learning (Rev. ed.). Austin, Tx: Exeptional Resources.
- (118) Bauman, M. (1964): Group differences disclosed by inventary items. International journal of the blind, Vol. (3), pp.191 106.
- (119) Beck, A. (1976). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. NewYork: International Universities Press, INC.
- (120) Borltovec, T. D. & Mathews, A. M. (1988). Treatment of Non-phobic Anxiety Disorders: A comparison of non-directive, Cognitive and Coping Demestization Therapy. Journal of Consuling and Clinical Psychology, V. 56, No. 6, pp. 817 884 Dec.

- (119) Butler. G. et al. (1984). Exposure and Anxiety Management for Social Phobia, Journal of Consuling and Clinical Psychology, V. 52, No. 6, pp. 642 650.
- (120) Carter, D. K. & Pappas, J. P. (1972): A Comparison of systematic desensitization and sesitization treatment for reducing counsetor anxiety.

  Paper presented at American Psychological Association Convention, 2-8 September, Hawaii.
- (121) Cecil, E. A. (1971). The use of three variations of anxiety management training in the treatment of generalized anxiety. ERIC, AN: ED, 117581.
- (122) Chlan, L. (1998). Effectiveness of a music therapy intervention on relaxation and anxiety for patients receiving ventiatory assistance.

  Heart Lung, May Jun, 27 (3): 169 176.
- (123) Cohen, M. C. (1983): An overcoming speech anxiety course for the community. Paper presented at the annual meeting of the estern communication association (Ocear Cirt, M. D. April 27 30).
- (124) Cowan, D. & Brunero, S. (1997). Group therapy for anxiety disorders using rational emotive behaviour therapy. Aust N Z J Ment Health Nurs. Dec., 6 (4): 164-168.
- (125) Craig, A. et al. (1998). Immunizing against depression and anxiety after sinal coral injury, Physical Medical Rehabilitation, Vol. (79), No. (4), p. 373 517.

- (126) Deffenbacher, L. (1988). Anxiety Management Training. The Counseling Psychologist, Vol. 16, No. 2, 31 19.
- (127) Deffenbacher, L. et al. (1980): Comparison of anxiety management training and self-control desensitization in reducing test and other anxieties. Journal of Counseling Psychology, Vol. 27, pp. 232 239.
- (128) Deffenbacher, L. & Michaels, C. (1980): Two self-control procedures in the reduction of targeted and nontargeted anxieties: A year later. Journal of counseling Psychology, 27, pp. 9-15.
- (129) (1981): Anxiety management training and self control desensitization 15 months later. Journal of Counseling Psychology. Vol. 28, pp. 459 492.
- (130) Delange, J. (1978). A comparison of the effects of assertive skill training and desensitization in increasing assertion and reducing anxiety in groups of women, Paper Presented at the Meeting of the Midwes Term Association of Behaviour Analysis (4th, Chicago, III Inois, May 13 16).
- (131) Dodds, A. (1986). Handicapping conditions in children, London: Bill Gillham.
- (132) Ellis, A. (1962). Reason and Emotion in psychotherapy. Secaucus: N.J. Lylestuart.

| عه وعلاجه) ـــــــ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (133)              | (1973). Humanistic psychotherapy thee rational- emotive approach, New York: McGraw-Hill Book Company.                                                                        |
| (134)              | (1976). Rational - Emotive Psychotherapy (In) Sahakian, W., Psychotherapy and Counseling Techniques in Intervention, Chicago: McNaly College Publishing Company.             |
| (135)              | (1977) Reason and Emotion in Psychotherapy, New Jersy: The Citadel Press.                                                                                                    |
| (136) Ellis,       | A. (1978) A note on the treatment of agoraphobics with cognitive versus prolonged exposure in vivo. Beha. Res. & Therapy, Vol. 17, pp. 162 - 164, June.                      |
| (137)              | (1979). Discomfort Anxiety: A new cognitive behavioral construct. Rational living, Vol. 14, (2), part 1, pp. 3 - p.                                                          |
| (138)              | (1980a) Discomfort Anxiety: A new cognitive behavioral construct. Rational living, Vol. 16, (1), part 2, pp. 25 - 30.                                                        |
| (139)              | (1980b). Rational - emotive therapy and cognitive - behaviour therapy: Similarities and differences. Cognitive Therapy and Research, Vol. 4, pp. 325 - 340.                  |
| (140)              | (1991) Using RET Effectively<br>Reflections and Interview (In) Bernard, M.<br>Using Rational-Emotive Therapy Effectively<br>A Practioner's Guide, New York: Plenum<br>Press. |
|                    |                                                                                                                                                                              |

- (141) Ellis, A. & Bernard, M. (1985). What is rational-emotive therpy (RET)? (In) Ellis, A. & Bernard, M. (eds.), Clinical Applications of Rational, Emotive Therapy, New York: Plenum.
- (142) Ellis, A. & Dryden, W. (1987). The practice of rational-emotive therapy. New York:

  Springer
- (143) Goldfried, M. & Goldfried, A. (1975). Cognitive change methods. In Kanfer, F. & Goldstein, A. (Eds.), Helping people change, New York: Pergamon Press.
- (144) Goldfried, M. (1980). Self-control skills for the treatment of anxiety disorders (In) Shaw, B. et al. (1986). Anxiety Disorders. New York: Phenan Press.
- (145) Greenberg, M. S. & Beak, A. (1989). Depression Versus Anxiety: A test of the content specificity hypothesis. Journal of Abnormal Psychology, Vol. 98, No. I, pp. 9 - 13.
- (147) Hagga, D. & Davison, G. (1993). An Appraisal of Rational Emotive Therapy. Abnormal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 61, No. 2, 215 220.
- (148) Hall, D. M. & Jolly, H. (1984). The child with a handicap. London: Black well scientific publication.
- (149) Hardy, A. (1967). Manifest anxiety in visual impaired adolescents, Education the Visual Handicapse, 2 (3) pp. 91 105.

- (150) Haynes, C. et al. (1983) Rational Emotive counselling and self instruction training for test anxious. High School Students, Canadian Counseller, Vo. 18, No. 1, pp. 31 38, Oct.
- (151) Heward, W. & Orlonsky, M. (1992). Expectional Children. New York: Publishing Company.
- (152) Hilgard, E. (1971). Introduction to psychology, 5th ed., New York: Harth Court Brace. Jovanoviche,
- (153) Holtz, J. & Reynolds, G. (1991). The effects of emotional memory skills on public speaking anxiety: A first book. Paper presented at the annual meeting of the speech communicative association (10th, New Orleans, LA, November, 19 22).
- (154) Jarmon, D. G. (1973) Differential effectiveness of RET, Bibliotherapy and attention placebo in the treatment of speech anxiety. Dis. Abs. Int. (B) 33, g. 4510.
- (155) Kalin, N. H. (1993). The new rabiology of fear. Scientific American. 268 (5), pp. 94 101.
- (156) Kanter, N. J. & Goldfriend, M. (1979). Relative Effectiveness of Rahonal Restructiving and Self-Control Desensitization in the Reduction of Inter-personal Anxiety.

  Behavior Therapy, Vol. 10, No. 1, pp. 272-290.

- (157) Keable, D. (1997). Behavioral and cognitive theories of anxiety in the management of anxiety. A guide for therapists. New York: Churchill Livingstone.
- (158) Keable, D. & O'hanlou, P. )1997). The physiology of anxiety in the management of anxiety, A guide for therapists. New York: Churchill Livingstone.
- (159) Kent, G. (1991). Anxiety (In) Dryden, W. & Rentoul, R. (Eds.); Problems A Cognitive behavioural approach. London: Croom Helm.
- (160) Kirk, S. & Gallagher, J. (1986). Educating Exceptional Children, Boston: Houghton Mifflin Company.
- (161) Kiselica, N. et al. (1994). Effects of stress inoculation traning of anxiety, Stress, and academic performance among adolescents. Journal of Counseling Psychology, Jul., Vol. 41, No. 3, pp. 335 342.
- (162) Levitt, E. (198) The Psychology of anxiety, New Jersey: Hillsdale.
- (163) Malouff, J. & Schutte, N. (1986). Development and validation of a measure of irrational beliefs.

  Journal of consulting and clinical psychology, Vol. 54, No. 6, pp. 860 862.
- (164) Massey, R. F. (1981) Personality theories comparisons and syntheses, New York: D. Van Nostar Company.

- (165) Maxwell, J. & Wiclkerson, J. (1982). Anxiety Reduction Group Instruction in Rational National Therapy. Journal of Psychology, Vol. 112, pp. 135 140.
- (166) Morse, R. et al. (1980). The Effectiveness of Combination Treatment Approach on Moderately Anxious Students at a Predominantly Black College. ERIC, AN: ED. 213713.
- (167) Neenan, M. & Dryden, W. (1996). Trends in Rational Emotive Behaviour Therapy, 1955 95 (In) Neenan, M. & Dryden, W. (ed.); Developments in Psychotherapy; Historical Prespective, London: SAGE Publications, Led.
- (168) Nelson, E. S. (1991). Visualization and Rational-Emotive Therapy as Intervention for Communication Apprehension. Paper presented at the Annual Carolinas Psychology Conference (Raleigh, NC, April, 12-13).
- (169) Ost, L. et al. (1981). Individual Response Patterns and Effects of Different. Methods in the treatment of social anxiety. Behaviour research and therapy, Vol. 19, No. 3, pp. 1-16.
- (170) Palakanis, K. et al. (1994). Effect of music therapy on state anxiety in patients undergoing flexible sigmoidoscopy. Dis. Colon. Rectum, May; 37 (5): 478 481.

- (171) Patel, C. & Kapadia, S. (1985). A Study of anxiety among the school going children. Asian Journal of Psychology and Education, 16, 1-12.
- (172) Persons, J. & Burns, D. (1986), The process of cognitive therapy. The first dysfunctional thought changesless than the last one.

  Behaviour research and therapy, Vol. 24, No. 6, pp. 619 624.
- (173) Rogers, G. W. (1981). Non traditional, female, Commuter students: Coping with college. ERIC, AN: ED, 207450.
- (174) Rowan, D. & Eayrs, C. (1993). Fears and anxieties, London: Longman.
- (175) Schaefer, H. & Martin, P. (1975). Behavioural Therapy. New York: McGraw, Hill-Book Company.
- (176) Schelver, S. R. & Gutsch, K. U. (1983). The Effects of Self-administered Cognitive Therapy on Social Evaluative Anxiety. **Journal of Clinical Psychology**, Vol. 39, No. 5, p. 658 666 Sep.
- (177) Slutsky, J. M. (1978). Dsensitization and a credible placebo in alliviating public speaking anxiety. Journal of consulting and clinical psychology, 46, 1, 119 25.
- (178) Smith, T. (1983). Changein Irrational beliefs and the outcome of rational emotive psychotherapy.

  Journal of Counseling and Clinical Psychology, Vol. 51, No. 1, pp.150 157.

- (179) Smith, T. W. & Houston, B. K. (1984). Irrational beliefs and the arousal emotional distress, Journal of Counseling Psychology, Vol. 31, No. 2, 190 201.
- (180) Straatmeyer, A. J. (1974). The effectiveness of reaction the reduction of speech anxiety, Dis. Abs. Int., (B), 35, 6, 3038 3039.
- (181) Telford, W. U. & Sawrey, J. M. (1972). The Exceptional Individual, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Gliffs.
- (182) Trent, R. M. (1985). Mypnatherapeutic restraucturing and systematic desensitization as treatment for mathematics anxiety. Paper presented at the annual convention of the southern psychological association, (31st, Austin, IX, April (18 20).
- (183) Trexler, L. D. (1971). RET, Placebaond Notreatment Effects on Public Speaking Anxiety, Dis. Abs. Int., (B), 32, 6, 3654.
- (184) Trower, P. et al. (1978). The treatment of social failure: A comparison of anxiety. Reduction and skills Acquisition procedures on two social problem behaviour modification, Vol. 1, No. 2, pp. 41 60.
- (185) Trussel, R. P. (1989). Use Graduated Behavior Rehearsal, Feedback, and systematic DR Sensitization for speech anxiety. Journal of Counseling Psychology, 25, 1, 14 19.

- (186) Warren, R. et al. (1984). Rational, Emotive Therapy and the Reduction of Interpersonal Anxiety in Junior High School Students.

  Adolescence, Vol. 19, No. 76, pp. 893 902 win.
- (187) Wessler, R. L. (1983). Rational-Emotive Therapy in Groups (In) Freeman, A. (Ed.) Cognitive therapy with couples and groups., New York: Plenum Press.
- (188) Winkler, D. (1989). The impact of anxiety on adolescents and young adults with a visual inpairment. Dis. Abs. Int., Vol. 50, No. 1 A.
- (189) Walpe, J. (1958). Psycholtherapy by reciprocal inhibition. California: Stanford University Press.
- (190) (1964). Behaviour therapy in complex neurotic states. Bri. J. Psychaiat. Vol. 110, pp. 28 34.
- (191) (1969). How can cognitions influence desensitization, Behav. Res. Ther., Vol. 7: 219 a.
- (192) (1976). Psychotherapy by reciprocal inhibition (In) Sohakian, W. (Ed.)

  Prychatherapy and counseling techniques in intervention, Rand McNally College Publishing Company.
- (193) (1976). Theme and variation: A Behavior Therapy Casebook, New York: Etnsford.

- (194) Worthington, E. L. et al. (1984). Treatment of speech anxiety: A sequential dismantling of speech skills training, Coping skills training, and paradox, Paper presented at the annual meeting of the south eastern psychological association (Atlanta, GA, March 25 28).
- (195) Zurawski, R. M. & Smith, T. W. (1987). Assessing irrational beliefs and emotional distress: Evidence and implications of limited.

  Discriminent Validity Journal. Vol. 42, pp. 110-122.
- (196) Zwemer, W. A. & Deffenbacher, J. L. (1984).
  Irrational Beliefs, Anger and anxiety,
  Journal of Counseling Psychology, Vol. 31,
  No. 3, 391 393.









## الملحق الأول

## النشرة الإرشادية رقم (١)

#### عزيزي الطالب:

كل منا قد يعانى فى وقت ما من المشاعر القلق .. لكن هناك ترعين من القلق أحدهما محفز والآخر مشبط ، فأما الأول فهو الذى نشعر به حينما تُقدم على امتحان أو نواجه مشكلة ما أو نذهب لمقابلة للحصول على وظيفة وإلى غير ذلك من المواقف التى يشعر فيها معظم الناس بالقلق إن لم يكن كلهم ، أما النرع الثانى من القلق فهو ذلك الذى يصيب البعض والذى لا يجد الفرد له سبب موضوعى يدعوه إلى ذلك ، فيصاب القرد الذى يعانى من هذا النوع من اضطرابات نفسية وفسيولوجية تجعله متوتراً مصابا بالكدر والضيق ومن أمثلة ذلك : معاناة الفرد من القلق نتيجة وجوده فى تجمع من الناس ، أو قلق آخر نتيجة وجوده فى الشارع أو أماكن مفتوحة .. وإلى غير ذلك من الماقف التى لا تسبب القلق لمعظم الناس ، ولا يجد صاحبها مبرراً لما يحدث .

## عزيرى الطالب:

.. تذكر أن هناك فرق كبير بين القلق والخوف ، فالأول شعور غامض مبهم لا يعرف الشخص مصدره وغالبا ما يخشى صاحبه أشياء فى المستقبل ، أما الخوف فهو الخوف من أشياء محددة ومعروفة وقد يخالف منها الكثيرون .

## عزيزي الطالب:

تذكر أن من الاضطرابات النفسية التي يعانى منها الشخص القلق تجعله: متوتر، يخشى اتخاذ القرار، شديد الحساسية مع نفسه، يفضل الاعتماد على الآخرين، يتأثر بالمواقف العاطفية سريعاً ومن السهل تحويل سروره إلى حزن وحزنه إلى فرح.. أما الاضطرابات الفسيولوجية فتظهر في صورة: تزايد في ضربات القلب وتوتر عضلي خاصة في منطقة البطن ومؤخرة الرقبة، وبرودة في الأطراف، وزيادة في الحركات اللإرادية كفرك اليدين أو تحريك الأصابع أو هز الأرجل.

#### عزيزي الطالب:

.. تذكر أيضا أن القلق قد يصيبك باضطراب فى التفكير والذاكرة وعمليات الانتباه ومن ثم فإن ذلك يؤثر على تحصيلك الدراسى وتقدمك فى دراستك ، لذلك فالشخص القلق فى حاجة ملحة وضرورية للعلاج .

## الملحق الثنائي

## نموذج لبناء مدرج القسلق \*

#### الموضيوع:

اللهاب لحفل لاستلام جائزة أو شهادة تقدير وإلقاء كلمة فيد .

## خطوات المدرج الهرمى:

- أنت مدعو لاستلام جائزة وإلقاء كلمة وباقى على الحفل يومين .
  - أنت تفكر فيما سوف ترتديه في هذا الحفل.
  - أنت تعد الخطبة التي سول تلقيها في الحفل .
    - باقى يوم واحد على ذهابك للحفل .
      - أنت في عشبة اللحاب للحفل .
  - أنت في صباح يوم الحفل وباقى ساعات تليلة .
  - أنت الآن تستعد لارتداء ملابسك واللحاب للحفل .
    - لقد ارتدیت ملابسك وأنت في طریقك للحفل .
      - أنت الآن في السيارة التي تنتلك للحفل .
      - لقد رصلت الآن إلى باب تاعة الاحتفالات .
- لقد نزلت لتوك الآن من السيارة وني طريقك للجلوس بصحبة سرافقك .
  - لقد بدأ الحفل رتد حان دورك للصعود واستلام الجائزة .
  - لقد نودي على اسمك ووقفت مع مرافقك لاستلام الجائزة .
    - أنت الآن في طريقك لاستلام الجائزة .
    - لقد تسلمت الجائزة وفي طريقك لإلقاء كلمة .
      - أنت الآن تلقى كلمتك على الحاضرين .

<sup>\*</sup>أحدالقوائم لتى تمتقديه العينة العلاج التحصين التدريجي.

## الملحق الثالث

# بطاقة تسجيل خطوات مواجهة القسلق

|                                                          | السوال والتحاور<br>(ق) | (u)                                                       | الانفعــــال<br>(چند) | الموقف أو الشدت<br>( هم)                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| نعم<br>بعض الشئ<br>لا<br>- هـل تحــــن<br>انفعالك<br>نعم | بالتسساؤلات            | - اذكر الفكرة<br>أو الأفكسار<br>التى سبقت<br>هذا الانفعال | انفعالك؟              | - صــف<br>الموقف أو<br>الحـدث<br>المؤلم أو<br>التعس ؟ |

| (F)<br>با مر الانتمال<br>العباد اللح<br>من (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الإصطنة (E) الخاطئة التي الإنجاز المحاطئة التي الإنجاز المحالة التي المحالة التي المحالة التي المحالة ال |       |
| نبوذج رصد الاتكار المشيرة للإضطراب وتصحيح الاتكار الخاطئة (C) (B) (C) بما هي الاقتار الخاطئة التي الانتخار الخاطئة التي الانتخار الخاطئة التي الإنتخار الخاطئة التي الإنتخار الخاطئة التي الإنتخار التي الانتخار التي التي الانتخار التي الانتخار التي الانتخار التي الانتخار التي الانتخار التي الانتخار التي التي الانتخار التي التي الانتخار التي الانتخار التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| روي (ع)<br>القات التي الرت<br>الإجادات التي<br>الإجادات التي<br>الإجادات التي<br>الإجادات التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | للنوا |
| شوذج رصد ا<br>دا هو الإنفعال<br>الجديد التاجم<br>من (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| ري<br>الإنكاز أن البراقت<br>المائية التي<br>ولدت الإسطراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

## الملحق الخامس

## النشرة الإرشادية رقسم (٢)

عـزيزي الطالب . .

غًاليا ما بحدث القلق نتيجة تركيزك على الإحتمالات المستقبلية ، وتقييمها على أنها مصيبة أو كارثة ، واعتقادك بأنك ستكون بلا حيلة عند التعامل معها إذا حدثت، وهذا هو الذي يضخمها .. ومثل هذه الأفكار نجدها متضمنة في السؤال " ماذا لو ..؟ " ولنأخذ المثال التالي:

جلس أحمد يفكر في بعض الأمور المستقبلية ويقول لنفسه:

- ماذا لو ...

لم أستطع أن أجد وظيفة ؟ فقلت وظيفتي ؟

تعرضت للنقذ ؟ فشلت في الإمتحان ؟

قمت بخطأ في العمل ؟ لم توافق أي فتاة على الارتباط بي ؟

المشكلة هنا أن " أحمد " عندما فكر في السؤال " ماذا ثر ؟ " اكتفى بالوقوف عند هذا السؤال على اعتبار أن نتيجة ستكون مروعة رمخيفة ؟

فنادراً جداً أن نجد منا عندما يسأل نفسه ماذا لو حدث كذا وكذا ؟ ما الذي أفعله

لمالجتها أو لمواجهتها أو التعامل معها ؟

ولكن أحمد عاد وسأل نفسه ماذا لو فقدت وظيفتي ؟

وعندما فكر بعقلانية وجدناه يقول لنفسه: " ليس هناك بالفعل ما يضين أن فقداني لوظيفتي سيكون كارثة ، فقد يعضح أن هذا أفضل بالنسبة لي ، فقد أجد وظيفة ـ أفضل منها وبمرتب أعلى وتشبع رغباتي بصورة أفضل بكثير من العمل الذي أقوم يد الآن " .

وبدأ في وضع حلول بديلة لما يمكن أن يقوم به .

- يمكنني أن أتصل بالأشخاص الذين أعرفهم في الأعمال والشركات الآخرى .

- اتصل بأولئك اللين عرضوا على وظائف من قبل.

أبحث في إعلانات الرظائف الخالية يومياً وأتابع أي رظيفة مناسبة .

أفكر في التدريب على تقنيات جديدة للاستفادة بها في عملي .

وعندما يدرك الفرد أن هناك أشياء كثيرة يحنه القيام بها فإن تأثير تفكيره السابق والذي كان يعتبران نتيجة ستكون كارثة تتلاشى تدريجيا رمن ثم يقل القلق بشكل ملحوظ باستخدام سؤال " ماذا لو " والإجابة المنطقية والعقلانية عليه

## الملحق السيادس

## النشرة الإرشادية رقسم (٣)

#### عريزي الطالب

هناك البعض منا من يقول لنفسه " يبدو أنه مهما بذلت من جهد في المحاولة ، فإنني أن أنجح أبدا " ، " أنا لا أستطيع القيام بعمل أي شئ صحيح " .

ولكن من يفكر بهذه الطريقة عليه أن يقول لنفسه :

- بالطبع هناك أشياء كثيرة لم ينجح فيها وليس من الصحيح أن أقول لنفسى أننى لم أنجح أبدأ في كل شئ فهذا بالتأكيد غير صحيح ، ولو كان غير ذلك ربا لم أكن على قيد الحياة حتى الآن .
- ربا أكون قد فشلت فى أشياء اعتبرها مهمة بالنسبة لى ولكن كثيرا من الناس أيضا يفشلون فى أشياء يعتبرونها مهمة بالنسبة لهم ، ولذا فالشئ الذى يجب أن أقرم بدهو تقييم جوانب القوة والضعف بداخلى (وقد يكون ذلك بمساعدة آخرين ممن يعرفوننى جيداً وأحبهم كثيراً ثم أحاول النجاح فى أشياء تتفق مع جوانب قوتى ومقومات تفوقى .
- رمن الممكن أيضاً أن أقرم بتجربة أشياء لا تتفق مع مواهبى رلكنى أقوم بذلك لمجرد المتعة والتسلية لأشياء لم أصهدها من قبل ، برغم علمى بأننى قد لا أنجع فيها فالنجاح ليس كل شئ على أى حال .
- وأنا أُعلم أيضاً أن الأشياء الجميلة الصعبة تستحق بذل مجهود كبير للوصول إليها ولذا على أن استمر فيها أكثر وأكثر للحصول عليها وتحقيق كل ما أصبوا إليه ويدو أننى مثل باقى الناس أتذكر الأشياء السيئة أكثر.
- على نحو خاطئ فإننى أبحث فى ذاكرتى على الأخطاء السابقة لأتذكرها ، على الرغم من أننى نست مضطراً للقيام بذلك ولست مضطراً للتركيز على أخطائى .
- إذا كنت قد فشلت فى عمل ما ، فأنا قد قمت يعمل عدة أشياء صعبة من قبل وغبحت فى هذه المادة من قبل وأنا أستطبع أن أقوم بعمل قائمة بعشرات الأشياء الصحيحة التى قمت بها فى حياتى .
- من الأفضل أن أتوقف عن التفكير السلبى وعندما أشعر بالتحسن وأدرك أننى نجحت في أشياء كثيرة ، هنا على أن أتعلم من أخطائى وأقلل من هذه الأخطاء في المستقبل حتى أنجح فيما فشلت فيه من قبل .

# الملحق السبابع

# النشرة الإرشادية رقسم (٤)

## عريزي الطالب

عندما يدور في ذهنك التساؤل التالي : ماذا لو كانوا (أو كان أو كانت) لا يحبونني ؟ ...... ما الذي عليك أن تفكر فيه غندئل ..

قبل لنفسك أن هذا لا يعنى أن هناك بالضرورة خطأ ما لدى ، ولكن ربا تكون لدى صفة ما لا يعجب بها الآخرون ولكنهم حتى إذا أقروا بأنهم لا يعبوننى بسبب هذه الصفة فإنهم هم المخطئون لأنهم بذلك يحكمون على كشخص وليس على صفاتى أو سلوكى وهذه مشكلتهم وليست مشكلتى .. ولكن حتى إذا لم يكن سلوكى على غير ما يرغبه الآخرون ، فإننى شخص له قيمة لا تقل عنهم .. قليس هناك إنسان كامل ولن يكون هناك شخص كامل أبداً .

وعلى أسوأ الفروض لو أن لدى هؤلاء أسباب مقنعة لكى يكرهوا صفاتى أو سلوكى فى تلك الحالة يجب على أن أحدد تلك الصفات وأبداً فى اتخاذ الخطوات المناسبة لتحسينها حتى لا ينفر الآخرون منى .

ويجب أن تسأل نفسك أيضا هل أنت تحب كل من تقابلهم وتهتم بهم ؟ اليس هناك أشخاص آخرون يحبرنك ويهتمون بك ؟ .. وإذا كان السؤال الأول بالنفى والشائى بالإيجاب ، عندها يجب أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين حتى تسير الحياة ويدو لها معنى فلو كنا جميعا متشابهين لأصبحت الحياة محلة ورتيبة .

# الملحق الثسامن

### النشرة الإرشادية رقبم (٥)

#### عريزي الطالب

قد يسبب الغرد القلق والتوتر لنفسه عندما يقوم بأفعال وسلوكيات يظن من خلال محارسته لها أنها تخفى إعاقته وتُواريها عن الآخرين ، كما لو كانت هذه الدعامة جريمة يجب التنصل منها وإخفائها عن أعين الآخرين فعلى سبيل المثال لو كانت عيناه ليس بها أي تشره فلا يرتدى نظارة حتى يبدو طبيعيا أمام الناس وإذا كانت بها تشوه فيرتديها حتى لا يعرف الناس أنه كنيف وكذلك لا يسك بعصا لأنها في رأيه أداة العاجز الضعيف وبالتالى من العيب إمساكها وإلى غير ذلك من الأفعال والسلوكيات التى قد تتسبب في وقوعه في مشكلات لا حصر لها ، فضلا عن أنه لا يدرى بأنه يحاول رخفاء ما لا يستطيع أحد أن يخفيه .

وقد صدق القائل " من أعطى كف البصر حقد صار مبصرا " فاعتماد ذوى الإعاقة البصرية على عصا يسك بها أو كلبا يرشده لا يعنى أنه عاجز عن السير ولكنها أداة تساعده على الاستقلال والاعتماد على النفس بدلا من أن يظل تحت رحمة الآخرين .

# الملحق التاسيع

# النشرة الإرشادية رقسم (٦)

#### عريزي انطالب

إن عزلتك وابتعادك عن الناس ليس نهاية للمشكلة التي تعساني منها ولكنه بداية لها ، فبقاء الإنسان بمفرد، ظناً منه أنه بذلك قد ابتعد عن نظرات الآخرين هر وهم ينسجه بخياله ، ذلك لأن الناس يستهويهم التعرف على الأشياء الغامضة وابتعادك عنهم يجعلهم يعتقدون خطأ ألك مختلف عنهم فأنت تعظيهم بذلك الفرصة للحديث عنه لكشف ذلك الفرص الذي يحيط بك .

لذلك عليك أن تتذكر دائماً أن انفتاحك على من حولك يجعلهم يقتربون منك ، وععندما تقترب أنت أيضا منهم سوف تجد أن ما كنت تفكر فيد وتعتقده هو غير منطقى ولا عقلانى .

# ولذلك عليك أن تقوم به :

- التدريب على مارسة الأنشطة المختلفة التي تقلل المسافة بينك وبين غيرك.
- التدريب على بعض المهارات الاجتماعية مثل مهارة الاتصال والاستماع الجيد وبعض المهارات اللفظية التي تعلمتها أثناء الجلسات.
- التمسك بالمعتقدات والقيم الدينية التي تحث على المحبة والتواد والتراحم والإخلاص والتعساون ، كما في قوله تعالى : " وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا "صدق الله العظيم .
- التدريب على استبدال الأفكار اللاعقلانية التي تدعوا إلى العزلة بأفكار واقعية عقلانية أخرى والتي تدعو صاحبها للإندماج في المجتمع .

verted by 1 ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

\_\_\_\_ قــلق الكفيــف (تشخيحه وعلاجه) \_\_\_\_\_

| Ęį                         |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| النسوار الثالثي<br>النماطئ | <b>S</b> .                                        |
| العكرة المسينة             | اللحق العاشـــر<br>بطاقة مواجمة الحــوار الذاتــى |
| الانتعال                   | بطاقا                                             |
| الرئيسة المراجعة           |                                                   |

# الملحق الصادي عشر

# النشرة الإرشادية رقيم (٧)

### عريزي الطالب

إذًا شعرت بأنك تعس ومهموم .. فأبحث عن الأفكار التي تدور في ذهنك فسوف تجد زن هناك مجموعة من الأفكار السلبية هي التي تسبب لك هذه التعاسة وذلك الجزن .. والتي من بينها ما يلي :

- أننى شخص عديم النفع .
- أننى شخص لا يكنه القيام بأى شئ له قيمة بسبب إعاقته .
- يجب أن ألقى باللوم على إعاقتى الأنها سبب حزنى وألمى في الحياة .
- كل شئ أفعله خاطئا فهر بسبب إعاقتي .. وشيرها من أفكار سلبية .

فعندما تدور فى ذهنك هذه الأفكار فلتقل لنفسك قف !! وأبدأ فى مناقضة هذه الأفكار بأنكار أخرى إيجابية مثل :

- ليس مناك دليل على أننى شخص عديم المنفعة لأننى قد أحرزت فى أشياء كثيرة من قبل .
- أننى استطيع القيام بأشياء كثيرة والدليل هلى ذلك ما وصلت إليه الآن
   فى دراستى وهو ما لم يصل إليه أشخاص كثيرون .
- يجب على أن أتقبل الأمر الواقع واعترف بأننى ارتكبت ذلك الخطأ الأننى لست شخصا كاملا ومثلى في ذلك مثل أي إنسان يرتكب أي خطأ .
- يجب على أن أسامح نفسى ولا ألومها أو أوابخها بعد الآن وأن أتقبل
   نفسى على ما هي عليه .

#### الملحق الثباني عشر

# النشرة الإرشادية رقسم (٨)

#### عريزي الطالب

غالبا ما يحدث القلق عندما تعتقد أن كل الناس يجب أن يعاملوك بطريقة لا تشعرك بأنك عب، عليهم وإذا لم يفعلوا ذلك فإنهم مذنبون في حقك ، ولكن عزيزى الطالب .. هل فكرت وأنت تشعر بذلك أن هؤلاء الناس لهم مشاكلهم ، وهمومهم الحاصة التي تجعلهم مهمومين ومنشغلين بها ، وهل فكرت أثناء ذلك أن هؤلاء الناس قد يكونوا مضطرين في بعض الأحيان وربا أخرجوا هذا الاضطراب " انفعالاتهم " عليك أن ؟ وهل فكرت ، وفكرت .. الخ فهناك أسباب كثيرة قد تجعل الآخرين يعاملونك بتلك الطريقة التي لا تحبها ولكن في الوقت نفسه هذا لا يعني أنهم يكرهونك زو يتضايقون من قضاء مطائبك ولكن قد يكون الوقت الذي طلبت فيه منهم ما تريد كان غير مكناسب بالنسبة لهم زو إنك تكثر من طلباتك بشكل مبالغ فيه .

ولذلك يجب ألا تأخذ سلوكهم هذا مأخذ الكراهية والرفض ، فهؤلاء الناس فى أحيان كثيرة يكونوا لطفاء معك فليس معنى أنهم مكدرين لسبب أو لآخر إذا لم يقرموا عالى على عنى أنهم مكدرين لسبب أو لآخر إذا لم يقرموا عالى يستحقون منك اللوم والعقاب .. لكن بدلا من ذلك حاول التفكير جديا فى الاعتماد على نفسك حتى لا تشعر بهذا الشعور بعد ذلك خصوصا وأنك سوف تتعامل معهم فى أحيان كثيرة ، وأيضا من منطلق أنك إنسان قادر على القيام بواجباته على خير وجه ، وفى حدود ما تستطيع القيام به وهنا تشعر بأنك على ما يرام ولن تنتابك تلك الماعر المؤلمة والمحزنة .

| ـــــــ قــلق الكفيــف (تشنيده وعلاجه) ــــــــ                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |
| الملحق الشالث عشر                                                                                                                                                              |
| اســتمارة التقــييــم                                                                                                                                                          |
| an .                                                                                                                                                                           |
| عــزيزي الطالب<br>الآن وبعد انتهت جلسات البرنامج الإرشادى . نــود أن نسألك سؤالين هما :                                                                                        |
| السؤال الأول : ماذا تعلمت في هذا البرنامج ؟                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                |
| السؤال الثانى : عندما تقارن أفكارك ومشاعرك وسلوكك قبل أن تشترك في البرنامج بأفكارك ومشاعرك وسلوكك الآن ويعد الانتهاء من البرنامج ؟ قما هي أهم التغيرات التي لاحظتها على نفسك ؟ |
| 4                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                |

#### الملحق الزابع عشر

# النشرة الإرشادية رقسم (٩)

# عريزي الطالب

#### تذكى

- ١- أن التفكير في الحادثة التي تقع لك هو الذي يسبب الاضطرابات وليس
   الانفعال .
  - ٧- الدرر الذي يلعبه الحديث الذاتي السلبي في إحداث القلق.
- انك تستطيع التغلب على تفكيرك الانهزامي من خلال إعادة الحوار المنطقي مع النفس.
- 3- أن تضخم المواقف التي قربها هو الذي يجعلك تراها ككارثة لا يكن تحملها ،
   لذا عليك أن تصرف برضوعية .
  - قشلك في عمل لا يعنى نهاية العالم ، وإنما عليك أن تحاول من جديد .
- حدد لنفسك أهداف بسيطة لتنجع فيها ، وهذه الأهداف سوف تصل يك إلى الأهداف الكبيرة .
- ٧- عندما تواجههك مشكلة ما ، كما تعلمت إبدأ بفرض الفروض حول أسباب هذه
   المشكلة وأبحث عن أنسب الحلول لتلك المشكلة من خلال جمع المعلومات حولها ،
   وتخير منها ما يناسبك من حلول وما تعتقد أنه قد يصل بك إلى حل تلك المشكلة،
- ٨- لا يمكنك أن تحصل على حب رتقدير كل الناس وذلك لأنك لا تستطيع أن تحب كل الناس.
- ٩- لا داعى لأخفاء الإعاقة ، لأنها ليست جريمة زر وصمة ، ولأن ذلك السلوك سوف يوقعك في مشكلات لا حصر لها .
- ١٠ أن العزلة والابتعاد عن الآخرين لبست هي الراحة ، وإغا هي بداية المتاعب لك ولمن حولك
- ١١ داعى لأن تنزعج عندما تتواجد وسط الآخرين فهذا الانزعاج هو الذى يسبب لك التوتر والقلق ويجعلك تقع فى أخطاء كثيرة .
- ١٢- إنك إذا شعرت بالآلم والخول فلا داعى أن ترجع هذا لإعاقتك وأبحث عن السبب الحقيقي وراء ذلك الحزن .
- ۱۳- أنك لست عب، على من حولك ، فكل منا يحتاج إلى من حوله وهم يحتاجون إليه بشكل أو بآخر .







